#### المملكة اللبنية وزارة الانباء والارشاد



#### ليبيا قبل المحنة وبعِدَها





# المملكة الليبيّة وزارة الانباء والارشال

#### صفحة ليبيا تاريخ وثقافة على الفيسبوك

سلسلة الكتاب الليبي (٢)

طبع بمصلحة المطابع \_ طوابلس



# مه وزارة الانباء والارشاد

منذ سنوات مضت شهدت بلادنا حركة ادبية ناهضة قدم خلالها مجموعة من الكتاب الشباب عدة مؤلفات ادبية، دللت بصدق على اصالة شعبنا في مجالات الفكر والثقافة و واماطت اللثام عما تزخر به بلادناهن امكانيات وما تعج به ارضنا الطيبة من براعم ، لو قدر لها ان تتفتق لاتت باطيب الثماد ٥٠٠ وبالتالي برهنت هذه الحركة على ان فترات الاحتلال وسنى الاستعماد لم تستطع بالرغم من طولها عزل هذه الامة عن مواكبة ركب الثقافة العربية، ولم تتمكن بكل ما لديها من اساليب، من قتل روحه العلمية الخلاقة ١٠٠

الا ان هذه الحركة بدلا من ان تزدهر وتأخذ في التطور، بدأت تقل شيئا فشيئا حتى كاد اليأس يسيطر على بعض النفوس، وبدأت اقلام كثيسرة خلال السنوات التى اعقبت توقف هذه الحركة، تسلط الاضواء على الاسباب التى ادت الى هذه الوقفة، وتحاول في صدق تشخيص العلاج الناجح لها٠

ولم تكن وزارة الانباء والارشاد بمعزل عن هذا ، وانما كانت تتحسس معها في اخلاص الطريق المستقيم لبعث هذه الحركة الادبية، ودفع عجلة سيرها الى امام • • وكان من اسباب ما يعوق هذه الحركة ارتفاع نفقات الطبع، وصعوبة التسويق، وعجز الكتاب الليبي عن منافسة الانتاج الخارجي •

لذلك اعلنت وزارة الانباء والارشاد عن عزمها على تحمل نفقات الطبعـة الاولى للمؤلفات الوطنية، علاوة على استعدادها لدفع مكافات مالية قيمة لاى كاتب يقبل انتاجه، من طرف اللجان المختصة التى تشكل لهذا الغرض، وبذلك تحقق الوزارة تشجيع حركة التأليف من جهة، وتستطيع وضع المؤلف الليبى في يد مختلف طبقات الشعب من جهة اخرى،

« وليبيا قبل النكبة وبعدها » اول كتاب تقدمه الوزارة ضمن سلسلسة الكتاب الليبى ، وذلك بعد ان تمت عليه المصادقة من اللبجنة الكونسة من الاساتذة مدير عام الطبوعات صالح السنوسى، راسم قدرى، احمد صدقى الدجاني، رجب الماجرى٠

على ان وزارة الانباء والارشاد وهي تضع هذا الكتاب امام القاريء العزيز وتكبر في الاستاذ المؤلف هذا الاهتمام بتاريخنا المجيد لا يفوتها ان تؤكد انها ليست مسئولة عن صحة الوقائع التاريخية التي يحويها الكتاب، ولا تسلسل حوادثه، ولا عما قد يكتب عنه من نقد او تقريظ بعد ان اقرته لجنة محايدة مختصة ، وانها عندما تنشر اي كتاب انما تهدف من وراءه الى تنشيط حركة التأليف في البلاد وتشجيع المؤلفين على الانتاج ،

واذا كانت حركة التأليف قد نشطت فى فترة لم تكن فيها امكانيسات الدولة لتسمح بتشجيع هذه الحركة كما لم تكن هناك خطط مدروسة لتنميسة وعى الجماهير الشعبية وتبصيرها بقضاياها الاساسيسة وربطها بتاريخها ومقومات وجودها وتوجيهها الى رسالة الحياة الحقيقة، فان عهد الوحدة المباركة، وعزم الدولة الاكيد على تشجيع هذه الحركة وثقتنا فى تعاون الكتاب الوطنيين ومقدرتهم تجعلنا نؤمن بان الحركة الادبية ستزدهر من جديد وستكون بعون الله باعثا لنهضة شاملة، تواكب ركب التقدم الصاعد فى كل الميادين، تحست رعاية وارشاد مولانا الملك المعظم، اطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية، ورعى سمو الامير ولى عهده.

وبالله التوفيق ، وعليه الاتكال

وزارة الانباء والارشاد



لا ابالغ اذا قلت انه لم يكن من السهل على جمع المعلومات والاخبار التى يحتوى عليها هذا الكتاب بين دفتيه، وذلك لقلة المصادر التاريخية الصحيحة، ولان المعليمات الها ان تكون مجهولة في ثنايا بعض الكتب النادرة ،او مبعثرة في بعض المذكرات والوثائق والصحف القديمة، وليس بالأمر الهين ببطبيعة الحال بالبحث عنها، والعثور عليها، وترجمتها، وتنقيتها من الشوائب واختيار النافع منها ،ثم تنسيقها ورضعها في المكان الملائم لها، وهذا كله يحتاج الى صبر ومثابرة، ويتطلب مجهودا باذلا وعملا مضنيا،

وعلى الرغم من الصعوبات الجمة التي واجهتها فقد بذلت ما في وسعى ليظهر هذا الكتاب في اطار يمتاز بأحكام العرض، وأمانة الرواية، ودقة تأتى السرد معمراعاة البساطة والسمهولة في التعبير، وهدفي الأول ان يكون هذا المجهود المتواضع لونا جديدا يعطى صورة دقيقة صادقة لتاريخ بلادنا المجيد قبل المحنة وبعدها،

هذا ولم اجد ما يمكن ان اقدم به كتابى هذا، للقارىء الكريم، احسن من اقوال بعض الكتاب والادباء الذين اطلعوا عليه، قبل طبعه، وتكرموا بابداء رأيهم فيه و

جاء في رسالة بعث بها الى الاستاذ الاديب السيد خليفة التليسي ـ سكرتير عام مجلس النواب ـ، بتاريخ ٢٩/٦/٨، قوله:

«أسعدنى جدا ان اقضى لعظات ممتعة فى قراءة كتابكم عن مرحلة هامة من مراحل التاريخ الليبى العديث، والعق ان كتابكم يمشل مجهودا عظيما ومشكورا، ويساهم مساهمة فعالة فى القاء الضوء على هذه المرحلة الهامة من تاريخناالقومى العديث وقد كان شعورى دائما ان هذا المجال الهام فى حاجة الى

المزيد من الدراسات، التي يؤدي عمقها وتوفرها الى توسيم القاعدة التي نقوم عليها حقيقة التاريخ الليبي الحديث.

واشهد انى قد وجدت فى كتابكم ما كنت افتقده فى كثير من الكتب التاريخية، التى اتيح لى الاطلاع عليها فى اللغة العربية، وأعنى بذلك دراسة هذه الرحلة الاستعمارية، من خلال الواقع الايطالى نفسه، وقد القت دراستكم ضوءا كاشفا على كثير من الاشياء التى كنا نلتقى بها فى خطوط عامة غير محددة الملامح والصفات، وتلك نتيجة اتيحت لكم بحكم اتصالكم بالدراسات التاريخية الايطالية، وقد كنت وما زلت اعتقد ان الدراسات نافذة عريضة، لا بعد أن يطل منها المؤرخ التحديث على واقع هذه الرحلة الهامة، والا جاءت دراسات ناقصة تستند الى التعميم والتفسير القاصر للاحداث،

واشبهد مرة ثانية ان كتابكم قد عرفنى بأشياء كثيرة كانت تخفى على وخاصة فيما يرتبط بشخصية السياسي الايطالي « جوليتي » ودوره القوى الحاسم في التخطيط للاستعمار الإيطائي وتنفيذه • »

وورد في رسالة رقيقة بعث بها الى الاستاذ السيد سيف النصر عبد الجليل، وزير الدفاع ، بتاريخ ١٩٦٣/٦/١٤ قوله:

« أن المُكتبة العربية تفتقد بنوع خاص ما يتعلق بالتاريخ الليبى المعاصر الذي يبدأ بالغزو الإيطال لليبيا وما تلا ذلك من احداث جسام اهمها النفاح المستميت في الدفاع عن البلاد والدود عن حياضها ضد الدولة المعتدية، ولعل ابرز ما في هذا الكفاح الدور البارز الذي لعبته الدعوة السنوسية المباركة في لم شتات الأمة حول عقيدة الايمان بالله وبالوطن والحرية،

ان هذا الكتاب يعتبر محاولة ناجحة لسد النقص في تاريخنا الحديث ولا شك في انها ستؤتى ثمارها في اضاءة الطريق امام الباحثيان والمهتميان بالتاريخ اللببي المجيد.

وهذا الكتاب يحتوى على تعليل للظروف التى كانت تعيط بكل من الطاليا وتركيا وليبيا فى تلك الحقبة من الزمن بالاضافة الى السرد التاريخى المدعم بالوقائع والارقام المستقاة من الوثائق الرسمية او من مذكرات الساسسة الايطاليين الذين كان لهم اتصال مباشر بالغزو الغادر او كانوا من مؤيديه والعاملين على تحقيقه ٠»

وقال الزعيم الاستاذ نورى الصديق اسماعيل ـ رئيس اركان الجيش الليبي ـ في رسالته التي بعث بها الى بتاريخ ٢٦/٦/٦٣/٦ ما يلي:

« عندما يطلع القارىء على هذا الكتاب الذى يقص عليه باسلوب مدعم بالحجج والبراهين، تاريخ ليبيا المجيد الملىء بالبطولات والمفاخر، يجد نفسه مندفعا الى التعمق في القراءة والى المزيد من المعرفة لتتبع سلسلة الحواهث التي مرت ببلاده ٠

لقد اعجبت ببراءتكم في الاستهلال وفي دقة السرد وبساطة الاسلوب بحيث يكون الكتاب في مستوى فهم وادراك الجميع٠»

هذا وجاء في رسالة وزارة الأنباء والارشاد الموقرة، التي بعثت بها الى بتاريخ ٦٣/٨/٣١، لتعلمني فيها بموافقتها الكريمة على طبع هذا الكتاب على نفقتها ما يلي:

« لا يفوت هذه الوزارة ان تكبر فيكم اللفتة الموفقة نحو تاريخنا الخالد راجية لكم اضطراد التقدم ومضماعفة الجهود في همذا المضماد الحيوى الذي نحرص جميعا على النهوض به »

ونتيجة لهذا التشجيع الكريم الذى لقيته من نخبة كبيرة من الكتاب والادب، ومن بعض المسئولين، اصبحت مشبعا بالتفاؤل ومحدوا بالامل في ان يكون كتابي هذا لونا جديدا من ألوان المعرفة العامة التي تعرف تعريفا صحيحا بتاريخنا المجيد،

هذا وآمل أن اتمكن من انجاز الجزئين الثاني والثالث من هذا الكتاب في اقرب وقت ممكن باذن اللهه .

وبهذه المناسبة يطيب لى ان اشكر جميع الذين تكرموا بتشبجيعي ادبيا ومعنويا وزودوني بنصائحهم الغالية وآرائهم الصائبة •

والله اسئل ان يوفق الجميع لما فيه خير البلاد٠

خليفه المنتصر

البيضاء، ١ أكتوبر ١٩٦٣٠



كلمة الاستاذ حسين الغناى ـ الوزير المفوض بوزارة الخارجية:

ان التاريخ في مفهومه العلمي هو التسجيل الامين لحوادث اليوم واحداث الامس التي تمضى إلى الوراء مع تحرى الترتيب لدولاب الزمن، فما ندونه الان في مفكرة لحادث او عمل معين يصبح بعد انقضاء فترة محدودة حادثا او عملا تاريخيا، والتدوين هو ضبط الحوادث بامانة حتى لا يتسرب اليها عامل النسيان بعد فوات الاوان او تتعرض للشك في صحة الوقائع مع توافر الاقوال والروايات،

واصح السندات التاريخية هي تلك التي تصدر عن الاشخاص وباقلامهم فتكون بذلك جزءا سليما من الماضي لا يرقى اليه الشك كما انه الراجح في التدوينات والاقرب الى التسليم بصحتها هو ما يكتبه الشخص عن نفسه وبني عصره واوضاع بلاده و

وقد علمتنا كتب التاريخ ان الروايات التى وردت فيها كانت تقوم فى الفالب على الشائع والمتوافر وقلما كانت تنهض على الاسناد الصحيح، الامسر الذى يذهب بالمطلع فى كثير من الاحيان الى التخمين والتأويل بل قد يسوقه الى عدم اليقين بتاتا مما يقرأ ويقوى عام لالشك فى النفس لافتقار الاثر لدعامة الاثبات والتأكيد،

وقد كتب الكثيرون عن أحداث العرب العالمية الاولى واختلطت الروايات بما توفر للمؤرخين من مصادر عديدة وكانت جميعها لا تختلف فى الجوهر والمعنى بسبب ان الذين عاصروا تلك الحرب كانوا يدونون حوادثها باقلامهم من واقع حياتهم اليومية، كما ان العديد من الكتاب وضعوا المؤلفات والبحوث

العلمية الصحيحة عن الحرب العالمية الثانية مستندين الى ما سطرته اقسلام المؤرخين لانفسهم في مذكراتهم الخاصة، حتى اصبح التاريخ اليوم اقرب الى المعقول والقبول واضحى ما يقرأ عن حوادث الامس منذ اكثر من قرن مدعما بالصحيح من الكتابات والمذكرات الشخصية •

وهذا الكتاب الذي وضعه الاستاذ خليفة المنتصر المستشار بوزارة الخارجية عن تاريخ الفزو الايطالي لليبيا خلال الحقبة التي تبدأ بعام ١٩١١ وتنتئى بعام ١٩٤٢ بعد في الحقيقة سبقا تاريخيا مدعما بالوقائع ومستئدا الى دواوين وهفكرات اولئك الذين مهدوا للغزو وعملوا على تحقيقه في وقت نامت فيه الهمم وتلوثت فيه الدمم.

وفد غاص المؤلف في تحقيقه الى قاع الزمن واستخلص الوقائع بما لم يأت بها غيره من المؤرخين عندما بدأ كتابته بلمس الاسرار واجتلاء الافكات التي كانت تهيمن آنذاك على عقول بعض زعماء ايطاليا لغرض احتلال ليبيا، وما ظهر من ارهاصات في جو العالم كانت تنذر بما يبيته اولئكم الزعماء من تناير وهؤامرات سياسية غاية في الدقة والدهاء لتحقيق ذلك الاحتلال والمناسية غاية في الدقة والدهاء للحقيق ذلك الاحتلال والمناسية غاية في الدقة والدهاء للحقيق ذلك الاحتلال والمناسية غاية في الدقة والدهاء للحقيق ذلك الاحتلال والمناسية غاية في الدقة والدهاء للمناسية غاية في الدقة والدهاء للحقيق ذلك الاحتلال والمناسية غاية في الدقة والدهاء للمناسية غاية في الدقة والدهاء للمناسية غاية في الدقة والدهاء للمناسية في الدقة والدهاء للمناسية في الدقة والدهاء للمناسية في الدقة والدهاء للمناس المناسية في الدقة والدهاء للمناس المناسية في الدقة والدهاء للمناس المناس الم

وقد حرص المؤلف على نقل وايراد بعض العبارات التى دونها الزعماء الايطاليون حينذاك فى مذكراتهم حتى يمكن اعطاء الدليل وابراز البيئة التى تدين اولئك المستعمرين وتصمهم بوصمة الخزى وانعار والفضيحة وتقدمهم للدراس التاريخ المعاصر فى اهاب الحيوانات الضارية المفترسة المتعطشة الى سفك الدماء وانفتك بالآمنين الابرياء

ولا شك في ان هذا الكتاب بها احتوى عليه من حقائق ومواقف تاريخية تتصل ببلادنا العزيزة واهمال حكومة الباب العالى آنذاك لمسئولياتها تجاه هذا القطر العربي الاسلامي وتسليمها للبلاد لقمة سائغة في ذلة وانكسار للطليان بعد مساءمات رخيصة يندى لها جبين الانسانية حتى بلغ الامر ان عرضت بيعها مقابل سفينتين حربيتين لشيئ يوجب الكثير من التأمل والاعتبار ويبعث على الاسف والرثاء، كما يدعو ابناء ليبيا المغاوير في الحاضر والمستقبل الى اليقظة والتحرز والانتباه الى رفع مستوى الجيش بتقوية واستكمال جميع مقومات في البر والبحر والجو وذلك لرد الغوائل والمحافظة على كيان الوطن في الميدان العسكرى، وليس من قبيل المبالغة في الحيطة ان تضاعف المولة عنايتها

بوسائل دفاعها رغم ان العلاقات الدولية في العصر الحاضر قد ابعدت عن العالم ذلك الشعور بالخوف من الاعتداء بغضل هيئة الامم المتحدة والبدادي الانسانية التي نص عليها ميثاقها، فقد ثبت من مجرى التاريخ ان الهيئات الاممية كثيرا ما تتعرض لامتحانات قاسية تؤدى الى انفلات الزمام من يدها وتسوق الى ازمات وحروب تقاس معاييرها بمقدار ما تملكه الدولة من قلسوة وسلطان.

والظاهر كما يبدو من كتابة هذا المؤلف ان الاستاذ خليفة المنتصر قد استخدم اسلوبا بارعا في تصوير الاحداث وسرد الوقائع، ويبدو ذلك جليا في ضغطه على بعض المواقف المعينة اثنى كانت اعصابه لا تحتملها فيوسعها ما يراه مناسبا من اوصاف الازدراء والاشمئزاز حتى ليبدو وكأنه يعالج امرا من الواقع الحي وئيس شيئا طواه التاريخ في بطن الزمن واصبح في ذمة الماضيء

والكتاب الذى بين يدينا يعتبر القسم الاول من تاريخ الغزو الايطال اذ ينتهى بالاحتلال عام ١٩١١ وتوقيع معاهدة لوزان (اوشى) سنة ١٩١٢، اما القسم الثانى فانه سيتناول حركة المقاومة الليبية والجهاد الوطنى ضد الفاصب بقيادة سيد البلاد الادريس العظيم حتى انتهاء هذه الحركة باعدام شيخ الشهداء الرحوم عصر المختسار، اما القسم ائتالت والاخير فيصور العقبة التى مرت بها البلاد بعد أن استتب لايطاليا الامسر وينتهى بخروجها من ليبيا مذمومة مدحورة في اعقاب هزيمتها النكراء قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية،

ونحن لا ندعى بان الاستاذ خليفة المنتصر قد بلغ الشأو البعيد فى الكتابة عن هذه الحقبة المجهولة والتى لم يتطرق اليها غيره من المؤرخين الا النزر اليسير من الكتاب ممن نظروا اليها من زاوية محدودة، ولكن المجهود الذى بذله فى انتقاء وربط الحوادث بالاستئاد الى مذكرات الساسة الايطاليين انفسهم يعد فى الحقيقة عملا رائعا وخدمة ممتازة يقدمها لبلاده يستحق عليها كل تقديسر واعجاب،

وانى لا اقدم لحضرته بالمعنى المعروف عند الادباء ولكنى ادى من واجبنا جميعا تشجيع هذا العنصر العامل من ابناء الوطن بتقدير كتابه هذا الذى يعد باكورة طيبة لانتاجه فى حقل التآليف، وارجو له من المولى تعالى كل توفيق ونجساح .

حسين الغنساي



يعتقد الكثيرون ان ايطاليا قد فكرت في غزو ليبيا لتسلبها حريتها واستقلالها وتفرض عليها سلطاتهاوتربطها بنيراستعمارها البغيض في نفس السنة التي نفذت فيها تلك المؤامرة الاجرامية الدنيئة ، أي سنة ١٩١١ ، عندما أرسلت اساطيلها لتدك بنيران مدافعها الثقيلة المدن الليبية وتنشر في ربوعها الهدم والخراب والدمار، ولتنزل الجنود ليهرقوا الدماء ويفتكوا بالابرياء ويقترفوا أبشع الجرائم.

وربما يعتقد البعض ان مرحلة تدبير تلك المؤامرة العدوانية قد سبقت تنفيذها بسنة او سنتين •

ويدفع على تبرير هذين الاعتقادين الخاطئين عدم وجود مصدر تاريخى يحدد بدقة وبصورة واضحة الزمن الذى نشأت فيه فكرة استعمار ليبيا في رءوس الساسة الإيطالين الغزاة •

هذا ولكن الواقع الذى تثبته الظواهر البارزة فى سلسلة العوادث والاحداث التى مرت بايطاليا خلال الثلث الاخير من القرن التاسع عشر ، وفى أوائل القرن العشرين ، وفى تطورات السياسية الايطالية غير المستقرة في ذلك الوقت ، يؤكد بصورة قاطعة لا تقبل الشك او الريب ، ان ايطاليا كانت تنوى غزو ليبيا ، وأن سياستها الاستعمارية كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة التوسع فى شمال أفريقيا بصورة عامة ، وفى ليبيا بصورة خاصة ، وذلك قبل قيامها بحملتها العدوانية عليها بعشراات السنين .

واذا جمع شتات المعلومات التاريخية المبعثرة هنا وهناك ، وفي بعض كتب التاريخ وفي مذكرات بعض الساسة والقادة الايطاليين ، وفي المقالات

التى نشرتها الصحف التى كانت تصدر فى ذلك الاوان ، يتضح جليا أن جميع الدلائل تؤكد ان إيطاليا كانت تعد العدة للغدر بليبيا والعدوان عليهاحتى قبل أن تستقر ارضاعها الداخلية وتتخلص مما كانت فيه من بلبلة وفوضى واضطرابات بسبب الازمات السياسية والاقتصادية الخانقة التى كانت تهدد كيانها المتصدع بالتفكك والانهيار •

وحيث أن الوقوف على ما سبق ذلك الغزو الاجرامي المشنوم ، الذي تهم سنة ١٩٩١ هم مؤامرات دنيئة ودسائس خبيثة، ونوايا سيئة وتدابير ماكرة ، واستعدادات عدوانية هه أهمية كبيرة بالنسه للتاريخ الليبي ، تجدر الاشارة هنا الى أن الساسة الايطاليين بدأوا يفكرون جديا في الاستيلاء على ليبيا منذ سنة ١٨٧٣ م .

ومنذ ذلك التاريخ كان رؤساء الحكومات الايطالية المتعاقبة يحلم التوسيع في شمال أفريقيا، وعلى حساب ليبيا بالذات، وكانوا يبذل والمجهود والمساعى لتحقيق ذلك الحلم ، وهؤلاء الرؤساء حسب الترتيب الزمنى لتوليهم منصب الرئاسة هم :\_

| تاريخ تولى الحكم |              | الاسم              |
|------------------|--------------|--------------------|
| ١٨٧٣             | (Minghetti)  | منقبتي             |
| ١٨٧٦             | (Depretis)   | ۔ ی<br>دی بریتس    |
| ١٨٨٧             | (Crispi)     | کریسبی             |
| 1881             | (Rudini)     | ري .ي<br>روديني    |
| 1881             | (Giolitti)   | حولیتی<br>جولیتی   |
| 1897             | (Zanardelli) | زانا ردیلی         |
| 1881             | (Crispi)     | کریس <b>بی</b>     |
| 7881             | (Rudini)     | رودین <i>ی</i>     |
| ۱۸۹۸             | (Pelloux)    | بيلو               |
| 1199             | (Saracco)    | ساداكو             |
| 19.1             | (Zanardelli) | زانا رديلي         |
| 19.4             | (Giolitti)   | جو ليتي<br>جو ليتي |
| 19.0             | (Fortis)     | نور تیس<br>فور تیس |

| تاريخ تولى الحكم | الاسسم     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.7             | (Sonnino)  | سونينو                                                                                                                                                                                                                          |
| 19.7             | (Giolitti) | جوليتي                                                                                                                                                                                                                          |
| 19.9             | (Sonnino)  | سونينو                                                                                                                                                                                                                          |
| 191.             | (Luzzati)  | لو <b>ز</b> اتی                                                                                                                                                                                                                 |
| 1911             | (Giolitti) | ء عن الله عند الله ع<br>معالم الله عند الله |

ورغم اختلاف اتجاهات هؤلاء الرؤساء السياسية وتباين مبادئهم الحزبية، فانهم كانوا يتلاقون على صعيد واحد ويتفقون في الرأى حول وجوب توسيح ايطاليا على حساب افريقيا ،وكانو يعملون ،الواحد بعد الاخر بعزموحزم لتحقيق تلك الفكرة الاستعمارية والخروج بها من حيز السلبية الى حيزالايجابية .



#### فرسًا ف لاستعمال للكلية ...

هذا وقدكان كل سياسى ايطالى ممن تقلدوا منصب رئاسة الحكومة منذ سينة ١٨٧٣ ، يكرس جهوده ، وجهود اجهزة حكومته ، سرا وعلانية ، حسب الظروف المحيطة به ، لتنفيذ فكرة التوسع وذلك بدافع الاعتقاد ان التوسيع الاستعمارى سيكون عاملا أساسيا في حل المشاكل المزمنة المستعصية الستى كانت تجثم على صدر ايطاليا ، ووسيئة في تخليصها من أزمات البطالة والانهيار الاقتصادى التى كانت تعصف بحكوماتها وتهزها هزا عنيفا .

وعلى الرغم من أنهم كانوا متساوين في النزعة الاستعمارية ، وفي الرغبة في تحقيق التوسع ، ومتفقين على وجوب العمل للوصول الى تلك الغياية ، ومتشابهين في المناداة بالشعارات الاستعمارية ، التي كانت تتردد اصداؤها مدوية من شمال ايطاليا الى جنوبها ، اذ كانوا يتفننون في تنسيق عباراتها ومعانيها ، ومنها : «التوسع ضرورة لتشغيل اليد العاملة» ، «وجوب توفير مكان تحت الشمس للشعب الايطالي» ، اقتفاء اثار روما الخالدة استرجاع مجد الاجداد» ، الا أنهم كانوا يتفاوتون في الجدية والحماس لتنفيذ المخططات العدوانية ، ومن بينهم من كان ينادى بتلك الشعارات الاستعمارية لمجرد تقليد سابقيه ، أو مجاراة التيار ، أو لاستغلال الظروف الكسب شعبية تفيده في الانتخابات أو تعينه على استبقاء الثقة بحكومته، وفي عهد هؤلاء «المترددين الخائفين» كما وصفهم خصومهم ، تجمدت الفكرة الاستعمارية وانحصرت في التصريحات والخطب والمقالات لغرض الاستغلال وتخذير الشعب والهائه ،

ولكن كان من بين هؤلاء الساسة من كان يعمل بجد وعزم وحزم وتصميم واصرار التحقيق السياسة الاستعمارية ويكرس لها كل الجهسود ويجند لها العباقرة من الساسة والقادة ، وذلك لعمق تاصل النزعة الاستعمارية في قلبه ولحبه للشر والعدوان ، وفي عهد هؤلاء سارت المخططات الاستعمارية خطوات واسعة نحو التنفيذ •

ومما لاشك فيه ، حسد بها تثبته الوقائع التاريخية في الفترة بسبين المدارية ، ان أكثر رؤساء الحكومات الإيطالية اصالة وتشعبا بالنظريسة الاستعمارية ، وأعمقهم نزوة للعدوان ، وأعرقهم في البغض والتسلط ، كانوا: «كريسبي» (Crispi) الذي تولى الرئاسة مرتيس ، و «جوليتي» (Giolitti) الذي تولى الرئاسة مرتيس ، و «جوليتي» (Pelloux) الذي تولاها مرة واحدة ،

هذا ولحب هؤلاء الثلاثة للاستعمار والعدوان والبغى والتسلط ، فقد اشتهروا بدعاة الحرب ومناصرى الاستعمار حميتى ان جريدة «كوريسرى ديلاسيرا» كانت تصفهم بلقب «فرسان الاستعمار الثلاثة» •

## سَاسَة الأبد الطيقة ...

يلاحظ المتبع لتطورات السياسة الإيطالية خلال ثلث القرن الماضى وفى أوائل القرن الحالى ، ان ظواهر أحداثها تدل على أن زعماءها قد لعبوا ادوارا مختلفة على مسرحها، وان تلك الادوار كانت متباينة متناقضة ، حسب تباين وتناقض وجهات نظر لاعبيها •

وعلى أساس ذلك التباين والتناقض والاختلاف يمكن تقسيم الساسة الايطالين في تلك الحقبة من الزمن الى ثلاث طبقات :

طباقة قوية تميل بطبيعتها الى العنف والتسلط، وتتجه بفطرتها الى تبرير كل وسيلة ، ولو كانت الغدر والظلم والعدوان ، اذا كانت توصل الى الغاية ، وهذه الطبقة هي التي نشأت في رؤوس المنتسبين اليها فكرة التوسيسيس الاستعماري وتغلغلت في نفوسهم تغلى وتفور وتتفاعل حتى طبقوها في شيء من الارتجال والتهور المفرط والاندفاع الجنوني، ابتغاء المجد والنجاح ومن هؤلاء «كريسبي» (Giolitti) «جونيتي» (Giolitti) و «بللو» (Pelloux)

وطبقة ثانية يمكن القول عنها بانها « بين بين» ، اذ كانت تؤيد التسلط واستعمال القوة والعنف ، اذا ضمنت ان ذلك لا يعود عليها بالخسارة والضرر، والى هذه الطبقة ينتسب المترددون بين الاقدام والاحجام ، والذين كانوا يجارون التيارات لكى لا تجرفهم ، ويهدفون دائما الى غايات معينة محددة تسير بهم الى تحقيق النجاح والوصول الى القمة ، مع توخى حسن العاقبة والسلامة ،

ومن هؤلاء «زانارديلي»(Zanardelli)، و «ساراكو» (Saracco) ، و «فورتيس» (Fortis) ، و «سونينو» (Sonnino) و «لوزاتي»، (Luzzati) وقد كانت مواقفهم إلمائعة المتأرجحة بين السلبية والايجابية سببا في قصرحياة حكوماتهم.

اما الطبقة الثالثة فقد كانت تختف اختلافا كليا عن الطبقتين السابقتين ، اذ أنها كانت تعارض بقوة رجرأة السياسة الاستعمارية، وتستنكر مبادئها، ولا تقر الظلم والتسلط والعدوان ، ولا تجارى ولا تصانع وتتمسك بمبادئها وتعلنها صريحة خالية من شوائب التأثير والتقليد ، ولا تهمها المناصب ، وهدفها الرئيسي الذي كانت تعمل من أجله بجد وفي صمت وبدون صخب وضجة هو تحقيق الاهداف المثالية التي تدين بها والتي تتلخص في عدم الاعتداء وعدم استعمال القوة والعنف ، وقد كانت أهدافهم النبيلة هي السر في متاعبهم وفي عدم وصولهم الى كرسي الرآسة ، رغم أنها أنزلتهم منزلة رفيعة في نفوس العقلاء الذين يفكرون بتعقل ويخضعون تفكيرهم لموازين المنطق الصحيح .

والى هذه الطبقة ينتمى «كايرولى (Cairoli) و «ريكوتي» (Ricotti) في الدرجة الثانية ·

اما «كايرولى» المستعمار بجميع أشكاله والوانه ، ولا يقبل أى والتعسف والعدوان ، وبالتالى الاستعمار بجميع أشكاله والوانه ، ولا يقبل أى عذر فى تبريره ولذلك رفض سنة ١٨٧٨ عسرض انجلتسسرا على حكومة ديبرتيس (Depretis) المتعلق باحتلال تونس ، وقال فى رفضه «أن ايطاليا يجب أن لا تلوث أيديها بالاستعمار ويجب أن تحافظ على أيديها نظيفة مسسن أدرانه» وقد كان لرفضه هذا الفضل الاول فى عدول ايطاليا عن الاعتداء على تونس الذى كان من المؤكد أن تصيب شروره ليبيا بدون شك ان عاجلا أو آجلا و تونس الذى كان من المؤكد أن تصيب شروره ليبيا بدون شك ان عاجلا أو آجلا

اما «ريكوتي» فقد كان موقفه أقل جرأة من «كايرولي» اذ أنه عرضت عليه رآسة الحكومة بعد سقوط حكومة كريسبي سنة ١٨٩٦ ولكنيه اعتذر، وجاء في اعتذاره الذي نشرته جريدة «البعث» (Risorgimento) قوله: «على الرغم من أنني أواء في الجيش لا أقبل أن أتحمل وزر استمرار الحملية الاستعمارية في الحبشة كرئيس حكومة يرسم سياسة البلاد ، أما اذا أمرت كجندي فما على الا تنفيذ الاوامر بطاعة واخلاص مهما كانت الظروف والعواقب» وعلقت عليه بطابع السخرية ، قائلة ان من لا يستطيع تحمل مسئولية المنصب القيادي في السياسة لا يستطيع حتما قيادة الجيوش في المعارك •

أما «مالياني» فقد عارض «كريسبي» في مشاركة بريطانيا في الحملة على «مسر ، رغم أنه كان أحد أعضاء وزارته ، وكانت معارضته عاملا في ارغام الحكومة الايطالية على عدم الاشتراك في العدوان على مصر ، ومما لاشك في أنه لو تمكنت ايطاليا من وضع اقدامها في مصر لاتجهت بمطامعها الى ليبيا في تلك السنة أو بعدها بقليل .

وحيث أن العناصر الطيبة لا تسلم أبدا من نقمة وحقد الذين يضمرون الشر ويحبون التسلط والعدوان ، فقد تعرض هؤلاء الثلاثة لحملات متتابعة من التجريح والتشهير وكان بعض الكتاب والخطباء ينتقدون بتهكم وسخريسة مياسة «الايدى النظيفة» ويصفون صاحبها «كايرولى» بالخائن والمجرم السذى ضميا على ايطاليا فرصة احتلال تونس •

### هزيمة الفارسُ لأول ...

كان «كريسبى» ينتهج سياسة متطرفة يغلب عليها طابع العنف والاستبداد، وكان لا يخفى رغبته فى التوسع فى شمال أفريقيا ، وينادى دائما بوجــوب تحقيق السيطرة عليها لتتمكن ايطاليا من توفير مجال فسيح لعمالها ومزارعيها وتستطيع فتح أسواق جديدة لبضائعها ومنتوجاتها الصناعية ٠

وقد كان «كريسبي» يغار من فرنسا ويحسدها على «نجاحها الكبير في الاستيلاء على مساحات شاسعة في أفريقيا» •

وعلى الرغم من توسع فرنسا المتزايد في أفريق يا فان «كريسبي» كان يعتقد أن تونس وليبيا والحبشة وقسما من السودان ستكون من نصيب بلاده، بل كان يعتبر أن خضوع تلك البلدان لسيادة ايطاليا أمر مفروغ منه ، حتى انه يا علم أن فرنسا تنوى الاستيلاء على تونس احتج عليها احتجاجا شديدا جاء فيه قوله «يجب على فرنسا أن لا تخون» «اختها اللاتينية» ، وان لا تتنكر لنصداقة التقليدية التي تربطها بها، وأن لا تحتل تونس تحت ستار الوصاية المزعومة، لان تونس وليبيا هما حصة ايطاليا في شمال أفريقيا وذلك لكي لا يختل «توازن القوي في حوض البحر الابيض المتوسط» •

ومن هذا يتضح جليا ان ايطاليا كانت تبيت العدوان على ليبيا وتعتبر احتلالها أمرا لابد من تحقيقه ، وفي هذا الموضوع كتبت مجلة «دوتش ريفيو» (Deutch Revue) لالمانية في عددها الصادر في فبراير ١٨٨٢ ما يكى : ـ «ان ايطاليا كانت تفكر في احتلال تونس وليبيا منذ زمن بعيد ، وذلك تنفيلل للسياسة الاستعمارية التي يتبناها «كريسبي» ـ السياسي المتطرف ـ ولكنها تريد أن يتم لها ذلك على الطريقة «النابليونية» اي أن تحارب العدو وتحتل أراضيه بالاموال التي تسلبها منه ، وتمهيدا لتطبيق هذه السياسة الخبيثة

ضاعفت هجرة عمالها ومزارعيها الى شمال أفريقيا وشـــجعت استثمار بعض رؤوس الاموال الايطالية هناك وذلك لتتم لها السيطرة الاقتصادية الى أن يحين رقت الاحتلال العسكري، ولكن اتفاقية «باردو» المعروفة التي تمكن «جول فيرى» (Jules Ferry) من ابرامها ضيعت عليها الفرصة وأطاحت بجميع مشاريعها» •

ولم يتراجع كريسبى عن رأيه فى أحقية ايطاليا باستعمار تونس ، حتى انه بلغ به الحقد والتهور والغرور ، ان وقف خطيبا فى الحفلة التى أقيم فى باليرمو سنة ١٨٨٢، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس منظمة «الدبابير» (Vespri) وقال بحماس يدل على مدى تهوره واستهتاره ما معناه : \_ كان من واجب فرنسا أن لا تعتدى على حقوق «اختها اللاتينية» فى تونس أما الان وقد فعلت فاننا نطالبها بأن تصحح غنطتها ، وتترك تونس لايطاليا صاحبة الحق ولان البحر الابيض المتوسط المتد بين ايطاليا وشمال أفريقيا \_ تونس وليبيا \_ بشكل بحيرة يجب أن تكون بحيرة ايطالية خالصة و

هذا وجاء في مقال نشرته جريدة «المنبر» <sup>Tribun</sup> بقلم «كريسبي» قوله ان تونس تصلح لان تكون قاعدة قوية للتوسيع في شمال أفريقيا لقربها من جزيرة صقلية ٠٠٠

والمقصود هنا بطبيعة الحال ليبيا لانها البلد الوحيد الذي كان حرا من سيطرة الاستعمار في شمال أفريقيا ٠

كما أن «كريسبي» قال في احدى خطبه في مجلس النواب أن حكومته ستعمل على احتلال الحبشة وجنوب السودان وليبيا لتربط ايطاليا بالبحرر الاحمر عن طريق برى يكون له مستقبل عظيم في الاتصال ببلدان الشرق الادنى والاقصى دون الحاجة الى المرور من السويس ٠٠

وقد بذل «كريسبي» جهودا جبارة ليصل الى أهدافه ويحقق غايات....ه الاستعمارية وكاد يقوم بالاعتداء على ليبيا ، الا أن سراب التوسع في الحبشة قد ألهاء عنها بعض الوقت ، اذ كان يفكر أنه متى تم له احتلال الحبشة سيكون من السهل عليه الاستيلاء على ليبيا ، ولكن هزيمة جيوشه في «عدوه» سنـــة

۱۸۹۰ كانت صفعة أليمة على وجه سياسته الاستعمارية الغادرة وضربية دعية على مشاريعه التوسعية في ليبيا ، كما كانت سببا في نهايته كرجل حداسة وزعامة يعتمد عليه عند الشدائد .

وتتلخص هزيمة «عدوه» التي كانت سببا في ردع ايطاليا ولو لمدة قصيرة عن تنفيذ مشاريعها المتعلقة بغزو ليبيا فيما يلي حسب ما كتبه الكاتب الفرنسي عوبرت دى لاقارد» Huber Delagarde بعد أن تم لايطاليا الاستيلاء على مقاطعة أرتيريا بمساعدة النجاشي «منليك» لم ينس «كريسبي» عادة بلاده الخبيثة في كران الجميل والغدر بالحلفاء، وأمر جنوده بالاعتداء على «منليك» حليسف الامس، الذي ساعد ايطاليا على تثبيت أقدامها في أفريقيا الشرقية، ليفتك با ويسلبه بلاده، ولكن «منليك» تنبه لخدعته ولقنه درسا لن ينساه وأذاق جنوده مرارة الهزيمة وغنم أسلحتهم •

وكتب المؤرخ ا سافيلي (A. Savelli) في نفس الموضيوع ما يلي : \_ «ان هزيمة «عدوه» كانت تتيجة لتهور «كريسبي» ورعونته واستهتاره وعدم خبرته وجهله بشئون الحرب، اذ أنه أساء تقدير قوة الاحباش ، ولم يعرف مسلمي صلاحية الجندي الايطالي ، واستعداده للقتال ، ونتيجة لهذا الجهل والغسبا منيت ايطاليا بأشنع هزيمة عسكرية وسياسية \_ تعتبر حقا كارثة على مستقبلها ووصمة عار ،وخسارة فادحة لا تعوض \_ خسرت ستة الاف بند قية وعددا ضخما من المدافع الثقيلة والخفيفة ١٠٠٠ن هزيمة «عدوه» ذنب اقترفه «كريسبي» والن تغفره له الاجيال القادمة » •

#### لاقوة بغيرتسلط ...

جاء الجنرال «بيلو» (Pelloux) الى كرسى رآسسة الحكومة بروح استعمارية عنيفة متطرفة ، تزيدها عمقا ورسوخا نشأته العسكرية ، الستى اكسبته جرأة وجسارة والرادة قوية ، ونزعته الفطرية الميالة الى الاستبسداد والتعسف ، حتى ان أعماله وتصرفاته كلها كانت تدل على أنه عنيف يؤتسر الرهبة والشدة والظلم على الحق والعدل والانصاف وكان يعتقد كما جاء فسى تصريحاته المحمومة «انه لا حق بدون قوة ٠٠ ولا قوة بدون تسلط وقهسر وعسدوان ٠٠ و٠٠

تسلم «بيلو» مسئوليات رآسة الحكومة في الوقت الذي كانت اصحداء هزيمة «عدوه» لا تزال تتردد في اجواء ايطاليا، ولا يزال هولها يخيم على أوساطها الشعبية، وذكر ضحاباها لا يزال يثير الحسرة والمرارة، كما كانت الاضطرابات تسيطر على البلاد بشكل مخيف لكثرة الاضرابات، وتفشى البطالة، وانهيار الاقتصاد، ونتيجة لهذه المشكلات واجه «بيلو» صعوبات كبيرة لم يستطلله التغلب عليها رغم الجهود المضنية الجبارة التي بذلتها حكومته للخروج مسن مستنقعات أزماتها الخانقة •

ونظرا لان بيلو كان من «دعاة الحرب» كما كان يصفه الصحفيـــون والمعلقون السياسيون ، فقد هداه تفكيره السقيم الى القيام بمغامرة استعمارية يستطيع احراز نصر فيها يدعم مركزه المتداعى ، ويساعده على اكتساب عطف الرأى العام الايطالى، وبذلك يتمكن من ايجاد حل لاكثر الازمات والمشاكل، وقبل هذا كله كان هدفه الاول ان يحقق انتصارا كاسحا يمسح به وصمة عار هزيمة «عدوه» التى خلفت فى تاريخ الجيش الايطالى صفحة من المذلة والهوان والمهوان والمهوان والهوان والمهوان والهوان وليهوان والهوان والهوان والهوان والهوان والهوان والهوان والهوان وليهوان والهوان والهوان والهوان والهوان ولهوان وليول والهوان والهوان والهوان وليول والهوان وليول وليول والهوان وليول والهوان وليول و

 تدول القوية الجريئة التى فازت بالكسب والغنيمة، حسب تعبيره ٠٠ وانكب العسكريون على اعداد الخطط التى تضمن نجاح الحملة ، بأقل خسائر ممكنة ، وكانت كل تقديراتهم ودراساتهم منصبة على القوى التركية الموجودة في ليبيا ولم يحسبوا لمقاومة الليبيين أي حساب •

ولم ينته العسكريون من دراساتهم وتقديراتهم حتى فوجئوا بالجنسرال، «بيلو» يقرر القيام بمغامرة استعمارية في الشرق الاقصى ، اذ أمر بارسسال، قوات ايطالية الى الصين لتحتل جزءا منها يكون قاعدة توسع في المستقبل وكان، يعتقد ان الشعب الصيني مفكك وضعيف ولا يقوى على الدفاع عن أراضيه وبالتالى يكون من السهل على الجيش الايطالى التغلب عليه واحراز النصسي المنشود .

وحيث أن «بيلو» لم يأخذ رأى السياسيين في تلك الحملة ، هاجمته الصحف وانتقلت القضية الى مجلس النواب، فكانت موضع جدل شديد، واتهمت المعارضة سياسته بالعقم والسقم والتدهور ، ووصفته هو شخصيا بأنه غمر لا يعرف من السياسة شيئا ، وانه مغامر يريد أن يلقى بالبلاد في أتدون حرب قد تكون سيئة العواقب وربما تكون نتيجتها هزيمة للجيش الايطالي أشنه واقسى من كارثة «عدوه» •

وحاول «بيلو» الدفاع عن وجهة نظره وزعم أن النصر سيكون حليف الجيش الايطالى ، لانه درس الحملة من جميع نواحيها ومهد لها تمهيدا عسكرا صحيحا يضمن نجاحها ، ولكن على الرغم من تأييد «كريسبى» و «جوليتى» له تغلبت عليه المعارضة واتخذ مجلس النواب قرارا غريبا بالنسبة الملاكثرية التي تنزعالى تأييد الاستعمار ،ويظهر ان هزيمة «عدوه» كان لها اثر فعال فى اتخاذه ، وقد جاء فى ذلك القرار ما نصه : «ان المجلس لا يقر سياسة الاستعمال الويستنكر العدوان ويهيب بالحكومة أن توجه عنايتها وجهودها وامكانياتها الى معالجة أمور البلاد الداخلية لا أن تورطها فى مغامرات حربية مشمسكوك فى عواقبها » •

وحاول «بيلو» حل مجلس النواب والاستمرار في تنفيذ مشاريعـــه الاستعمارية ، ولكنه لم يوفق ، ولما فشلت جميع مساعيه اضطر الى الانسحاب

من حملة غزو الصين انسحابا مخزيا وصفته الصحافة انذاك بقولها «انه انسحاب، غير مشرف ولا كريم الظواهر» •

ولما كثر اللوم على «بيلو» واشتدت عليه وطأة المعارضة ، وانتقدت به الصحافة بشدة متناهية حتى قالت : ان «بيلو» يتبع سياسة تكتنفها الطلاسم ويسيطر عليها الغموض بصورة لا تخلو من الغباوة والبلاهة لذلك فهى تبعث على اليأس أكثر من الرجاء ١٠٠ انه عسكرى متصلب في رأيه ومتزمت تستهوي المغامرات والمجازفات وأرعن يسير بالبلاد نحو الهاوية» •

وكثرت الصعوبات فى وجه «بيلو» ولكنه حرص على البقاء فى الحكم حتى يستطيع تحقيق «النصر المنشود» فى ليبيا بعد أن فشل فى الصين ، ولكسين المعارضة والصحافة لم تهادنه ، وضيقت عليه الخناق ، ووجد نفسه أعسيرالا بسياسته المتصلبة وتفكيره العسكرى بين مجموعة قوية من محترفى السياسة ، فلم يستطع اثبات قوته على الصمود أمام ذلك التيار الجارف فاستقال واعتزا ، الميدان السياسى ، وكانت نواياه الاستعمارية السيئة طالع نحس ووبال عسلى الميدان السياسية الفاشلة وهكذا كفى الله ليبيا شر عدوانه ،



منظر عام مدينة طرابلس في سنة١١٩١

# خيرة أمل ... واصرار ...

اما الفارس الثالث ، وهو «جوليتى» (Giolitti) الذى تولى رآسة الحكومة أربع مرات وفى كل مرة يعد العدة لغزو ليبيا ثم يفشل حتى تحقق له ما كان يريد خلال توليه الحكم للمرة الرابعة \_ فقد كان أكثر تصميما وأعمق نزعة ، وأخطر تدبيرا ، وأشر تفكيرا وأجرأ تنفيذا من زميليه فى الفروسية الاستعمارية وهما «كريسبي» (Crispi) و «بيلو» (Pelloux)

كان أول عمل قام به «جوليتى» بعد توليه الرآسة لاول مرة سنة ١٨٩٢، ان اتجه تفكيره الى المستعمرات فى أفريقيا الشرقية ، فعزز حامياتها بقـوات ايطالية جديدة ، كما أمر بفتح باب التجنيد امام المواطنين والمرتزقة من البلدان المجاورة ، وكان قصده من تلك السياسة هو المحافظة على حدود المستعمرتين ، أرتيريا والصومال ، وتكوين قوة لا تكون قادرة على الصمود فى وجه أى اعتداء فحسب، بل تكون بمثابة «نرامبولينو» (Trampolina) «خشبة قفز» تقفز من فوقها قواته على البلدان المجاورة، اى الحبشة والسودان وذلك بعد أن يتم اعداد الخطة المرسومة و تحين الفرصة المناسبة ،

وبعد أن اطمأن على سلامة تدابيره تجاه افريقيا الشرقية ، واعتقد ان المستعمر تين الايطاليتين هناك اصبحتا بمأمن من أى خطر خارجى، صار يتطلع الى ليبيا ، وأخذ يعمل على تنفيذ خطة ماكرة ترمى الى التمهيد لاحتلالها وهمى تتلخص فى ارسال بعض الخبراء العسكريين والسياسيين تحت أسماء مستعارة ووراء ستار رجال الاقتصاد والاعمال ، وكانت المهمة الحقيقية الموكلة اليهم هى التجسس على البلاد وشراء الذمم وتركيز بعض العملاء ، وذلك ليوافوه بالتقارير الوافية المفصلة عن حالة البلاد وعن مدى تجاوبها لفكرة الاحتلال الإيطالى .

هذا وقد قدم «جوليتي» مشروعا الى مجلس النواب يرمى الى استثمار ووس الاموال الايطالية في ليبيا ، وتمكن من اقناع المجلس بوجاهة مشروعه واستطاع ان ينتزع منه قرارا بالموافقة •

وكان «جوليتي» يعلن عما كان يضمره نحو ليبيا تدريجيا ، كأن يقول في تصريحاته بانه «يجب على ايطاليا أن تأخذ حصتها في الاراضي الافريقيــة» ، «وانه على ايطاليا أن تجد لها فرجة في شمال أفريقيا وشرقيها لتضمن موارد طبيعية توفر لها الخير والرفاهية» .

هذا وقد كان «جوليتي» مترددا محجما عن القيام بغزو ليبيا في ذلك الوقت ، رغم أنه كان يعد له العدد ويرسم له الخطط ، ولم يكن مرجع تردده واحجامه الى تغير في سياسته الاستعمارية ، أو عزوفه عن مبادئه العدوانية ، أو عدوله عن الاتجاهات الشريرة التي تستند على الظلم والبغي والتسلط، ولكن السبب الرئيسي في ذلك التردد والاحجام هو خوفه من التورط في مغامرة حربية قد تكون فاشلة وتعود على بلاده بالهزيمة والخسران ٠

ولم يكن خوف «جوليتي» وليد أوهام ، أو نتيجة للتشاؤم أو التخاذل بل كان مبنيا على عمق التفكير وسلامة التقدير ، اذ انه لم يكن واثقا من مقدرة الجيش الايطالي وكفاءته للقيام بحملة غزو على ليبيا ، ولكن ذلك الخوف لحميه من التصريح في عدة مناسبات ان حكومته تنوى احتلال مستعمرة «لتقدمها هدية للشعب الايطالي لتوفر له العمل وتحقق له بذلك حياة أفضل ومستقبل أكثر ازدهارا ورفاهية» •

وتنبه النواب الذين كانوا يتزعمون المعارضة في مجلس النواب الى ما كان ينوى «جوليتى» تنفيذه من مغامرات استعمارية ، فاستغلوا تصريحاته ، التي وصفوها بانها «نذير حرب »، في مهاجمته لاقصائه عن كرسى الرئاسة ، ولم ينكر «جوليتى» اتجاه نية حكومته الى التوسع في أفريقيا واينها يكون التوسع ممكنا بدون خسائر وبدون ازاقة دماء، ولم تقبل المعارضة تبريره موقف حكومته وهاجمته بعنف وقوة حتى أن أحد النواب «كولاينى» (Colajanni) صرخ في وجهه قائلا : «ان الشعب لا يريد الحرب ، انه يريد الخبز ١٠٠ ان الشعب يريد أن يرى أولاده يحملون الفأس والمطرقة ليعملوا في الحقل والمصنع ، ولايحملون السلاح ليعتدوا ويموتوا ٠٠»

ودافع «جوليتي» بحرارة وحماس عن سياسة حكومته، ولكن بلاغته في التعبير ، وفصاحته في الالقاء ، ومقدرته على الاقناع لم تجده مؤازرة وتأييد «كريسبي» له •

والغريب هنا ان «كريسبي» كان يؤيد «جوليتي» بحرارة في سياسته الاستعمارية ، رغم العداوة التي كانت متأصلة بينهما ، والتي وصفها محرر

«الكوريرى ديلاسيراني (Caorriere della Sera) بانها «عداوة عميقة متغلغلة في الكوريرى ديلاسيراني القلوب لم تنفع جميع الوسائل في جلاء صدئها » •

وأسباب تمك العداوة هو اختلاف وجهات نظرهما السياسية وتنافسهما الشديد على الزعامة، والدايل على ذلك أن «جوليتي» استقال من وزارة «كريسي» لينضم الى صفرف المعارضة في سنة ١٩٨٠ وليعمل على تحطيم الحكومة التي كان عضوا فيها ٠

والحقيقة أن تأييد «كريسبي» أعدوه «جوليتي» كان يهدف \_ حسبب تفسير البعض \_ الى تشجيع «جوليتي» واستدراجه الى التورط في مغامرة حربية تورده موارد الفشل والخيبة لكي يتخلص من منافسته ، ويعتقد البعض أن تأييده كان صادقا لان سياستة الاستعمارية تتواءم معسياسة عدوه ،والمهم عنده هو الوصول الى الهدف وهو تحقيق مستعمرات لايطاليا ، ولا يهم من يحقق تلك الامنسية .

ونكن الفشل فى قاعة مجلس النواب لم يه ن «جوليتى» عن الاستمرار فى تدبير خططه بصورة سرية، وكاد يفاجى، بلاده بنبأ تحقيق الامل المنشود وهو غزو ليبيا، لو لم تبرز فى حكومته فضيحة ضج لها الرأى العام وكانت موضوع جدل عنيف فى مجلس النواب والشيوخ، وهى تتلخص فى اكتشاف اختلاس يبلغ ستين مليونا من الليرات سكت فى انجلترا بناء على طلب «بانكا رومانا» يبلغ ستين مليونا من الليرات سكت فى انجلترا بناء على طلب «بانكا رومانا» أربعين مليونا أخرى من الليرات كانت مرسلة من بريطانيا الى «البانكا رومانا» فى صناديق كتب عليها انها تحتوى على جعة «بيرة» •

وتحرج موقف «جوليتي» على اثر تلك الفضيحة وانصرفتجميع جهوده الى انقاذ سمعة حكومته من تلك الوصمة المشينة التي زعزعت أركانها وحطمت دعائمها ولما فشلت جميع محاولاته قدم استقالته ٠

ومن المتناقضات في مواقف «كريسبي» انه كان أشد المعارضين فعالية في مهاجمة «جوليتي» والتشهير به ، واتهامه بجسارة وصراحة أنه مشترك في اختلاسات « بانكا رومانا » •

وعلى الرغم من أن «جوليتي» لم يبق في رآسة الحكومة الا سنة واحدة ، من نوفمبر ١٨٩٢ الى أنه استطاع في هذه الفترة القصيرة أن يحقق الكثير من مؤامراته ودسائسه للفدر بليبيا والعدوان عليها •

### انهانه ... وغدر ...

تعرضت حكومة «زانارديلي» (Zanardelli) في النصف الاول من سنة الم مزات عنيفة زلزلت أركانها ، واضعفت ثباتها ، وقللت من هيبتها، والسبب في ذلك يرجع الى فشلها في حل المشاكل المستعصية التي وقفت في طريقها وعرقمت أعمالها والى اخفاق جميع جهودها في التغلب على تلك المشاكل .

ومن أشد تلك المشاكل وطأة على الحكومة والتي كانت سببا في تأزم موقفها تبرز في الدرجة الاولى مشكلة الامراض التي تفشت في البلاد بشكل وبائي ، والتي لم توفق الحكومة في توفير العلاج الناجع للقضاء عليها او الحد من توسع أخطارها الفتاكة، ومشكلة تفشى البطالة وكثرة الاضرابات .

هذا وكانت مشكلة اضراب اليد العاملة في القطاع الزراعي أقسوى المشكلات عصفا بأركان الحكومة ، اذ امتنع العمال عن حصد الزرع ، رغم أن موسم الحصاد كان على وشك الانتهاء ، الشيء الذي هدد المحصول بالضياع ، وتمسكهم برأيهم في استمرار الاضراب حتى تحقق لهم الحكومة مطالبهم التي تتلخص في تحسين وضعهم الاجتماعي ورفع اجورهم .

ومما زاد فى تعقيد الموقف بالنسبة للحكومة ان الصحافة \_ خصوصا اليسارية المتطرفة \_ ركزت هجماتها وانتقاداتها على اضراب عمال الزراعة وعلى ما ينتج عنه من خسارة فادحة قد تهدد البلاد بالمجاعة والافلاس .

وتطورت المسكلة واتسع نطاقها فتلقفها نواب المعارضة واتخذوا منها وسيلة لمهاجمة الحكومة ، فكانت سببا في مشادات عنيفة بينها وبين النواب ، ودارت حولها مناقشات حامية عنيفة قام «جوليتي» فيها بدور فعال في الدفاع عن الحكومة بصفته وزير الداخلية أي المسئول الاول عن الاستقرار في البلاد ،

ويقول خصوم «جوليتى» ان دفاعه القوى فى مجلس النواب كان يهدف من ورائه الى غايتين ، الاولى هى ضياع الوقت بحيث ينتهى موسم الحصاد وتضيع للحاصي لمويكون ذلك سببا فى سقوط الحكومة ، والثانية هى أن يظهر بمظهر الوزير القوى الذى لا يتراجع فى رأيه ويتغلب على المعارضة بمناوراته السياسية ودهائه ومقدرته .

ولما اشتدت الازمة وبلغت مرحلة الخطر تقدم بعض الشيوخ باقتراحيرمى الى استخدام الجيش فى عملية الحصاد ، حتى لا تضيع المحاصيل نتيجــــة لاصرار العمال على استمرار الاضراب مالم تلب مطالبهم ، وتقدم الشيخ «فاينا» (Faina) بهذا الاقتراح ، ولكن «جوليتى» تصدى له ورفض الاقتراح مستندا فى رفضه على ثلاثة اسباب فسرها بما يلى : \_

- النه لا يؤمن بمشروعية اتخاذ ذلك الاجراء من الناحية القانونية ٠
- ۲ لانه يرى أن تسخير الجيش في أعمال خاصة كهذه يخرج عن دائسرة
   اختصاص الجيش ولا تقره سياسة الدولة٠
- ۲ـ لانه لا يعتقد أن حصاد الزرع الخاص بأفراد أو هيئات خاصة يدخل في نطاق مفهوم الصالح العام •

وحاول «فاينا» الدفاع عن الاقتراح قائلا بان المحصول الزراعى يشكل ركنا رئيسيا من أركان الاقتصاد الوطنى ، لذلك، يعتبر صالحا عاما ، ولكن جوليتى فند هذه الحجة بقوله ان حصاد الزرع لا يمكن ان يعتبر صالحا عاما لان القانون لا ينص على معاقبة من يهمل حصد زرعه ويتركه للتلف بينما يعاقب من يقرم بأعمال تضر بالصالح العام •

وبعد مناقشة طويلة استغرقت مدة طويلة استطاع «جوليتي» ان يتغلب على الشيخ «فاينا» ومؤيديه •

ولما اشتدت الازمة نصح «جوليتي» رئيس الحكومة «زانارديلي» بأن يقدم استقالة حكومته ، ولكن هذا الاخير رفض الاقتراح ، اعتقادا منه أنه لا ينطوى على الاخلاص وحسن النية، بل يشوبه الكثير من المكر والتا م

واستاء «جولیتی» لرفض اقتراحه وطرأ على علاقته برئیس الحكومـــة شيء من الفتور ،وأطلت بوادر الخلاف بینهما سافرة، حتى يوم ٢١-٦-٣٠٣ قدم جولیتی استقالته ، ومما زاد فی حدة الازمة وفی ارتباك الحـــكومة أن «جولیتی» رجم الی مقعده بین صفوف المعارضة •

وعنقت بعض الصحف التي كانت تصدر في ذلك الوقت ومنها «البعث» (Risorgimento) على استقالة «جوليتي» بقولها: ــ« لقد اختار جوليتــــي الوقت المناسب ليصرع الحكومة بالضربة القاضية ويرغمها على الاستقالـــــه ليشق طريقه نحو الرآسة والمجد» •

ويبدو أن تنبؤات الصحافة في تعليقها كانت تستند على اساس من الصحة اذ ان الحكومة تعثرت في خطواتها ثم سقطت ضحية هجمات المعارضة بعد أن تخلى عنها «جوليتي» في احرج مرحلة من مراحل مدة حكمها واكثرها دقــــة وحساسية ·

ولكن «جوليتي» نفى عن نفسه تهمة التا م على الحكومة التي كان عضوا فيها، وزعم ان استقالته كانت ترجع في اساسها الى رفض اقتراحه .

وجاء تأیید زعمه هذا فی مذکراته حیث کتب حول تلك الاستقالة ما یلی: «حیث انه لم یعمل بنصیحتی، قدمت استقالتی منفردا، و کان ذلك التصــرف صحیحا من الناحیة الدستوریة»،

«Il mio consiglio non essendo stato seguito, io detti le dimissioni per conto mio. L'occasione era costituzionalmente corretta.»

ولكن استعراض الوقائع لا يبعث على تصديق ادعاء «جوليتي» بل يقيم الدليل على غدره بزميله «زانارديلي» وعلى عمله على ازاحته من مقعد الرآسة ليخلفه فيه وهكذا كان ، اذ بمجرد ان قدمت الحكومة استقالتها في اكتوبر ١٩٠٣، كنف «جوليتي» فورا وبدون مشاورات، بتشكيل الحكومة الجديدة وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الامر كان مدبرا ومتفقا عليه من قبل، كما انه يدل من ناحية اخرى ان «جوليتي» كان انتهازيا يغدر باصدقائه لتحقيق غاياته ويتنكر لهم في سبيل الوصول الى المجد،



مشبهد لاول معركة يخوضها البحارة الايطاليون الغزاة مع المجاهدين الاحرار بعد نزولهم في طرابلس

# فضيحة ... وانتحارً ...

شكل «جوليتي» حكومته الجديدة، واستطاع ان يحل جميع المشاكل التى نركتها له الحكومة المستقيلة، والتى اخفقت هذه الاخيرة فى حلها لتا مره عليها وخدلانه لها فى الوقت المناسب تنفيذا لمؤامراته وخطته المرسومة •

وحاولت المعارضة ان تعرقل أعماله ، ولكن السياسة الجديدة التسلى استنها والتى كان فيها الكثير من الخداع والمراوغة والتمويه ، وتطغى عليها روح «الدكتاتورية» والبطش والارهاب كانت عاملا رئيسيا فى صموده امام تيار المعارضين ، كما أن بلاغته وفصاحته وبراعته فى التخلص وقدرته عسلى الاقناع كانت من أهم عوامل نجاحه فى الحصول على تأييد الاغلبية فى المجلس و

وبينما كان «جوليتى» ماضيا فى تدبير خطط سياسته الاستبدادية فى الداخل والخارج، اذ أنه كان يتبع سياسة القمع والارهاب للحركات المناوئة نسياسته فى الداخل، ويدبر المؤامرات العدوانية ضد ليبيا ويعد العدة لغزوها، هبت عليه عاصفة جديدة فى مجلس النواب، اذ ان عدوه اللدود «كريسبسى» قدم الى المجلس استجوابا حول مباغ كان «بيترو روسانو» (P. Rosano) وزير مانية حكومة «جوليتى» قد قبضه من أجنبى يدعى «برقاماسكى» (Bergamaschi) روسى الجنسية مقابل دفاعه عنه فى قضية رفعها ضد قرار تعسفى اتخذته ضده وزارة الداخلية وكسب له القضية وادعى «كريسبى» ان «روسانو» قبض ضده وزارة الداخلية وكسب له القضية وادعى «كريسبى» ان «روسانو» قبض خلك المبلغ الضخم على أساس رشوة بصفته نائبا وله نفوذ كبسير فى وزارة أداخلية ، وكان قصد «كريسبى» واضحا هو ان يشكك فى أمانة وزير المالية واخلاصه لبلاده لان العميل أجنبى ، وفى الوقت نفسه يشهر بخصمه «جوليتى» وينسب اليه تهمة التواطىء لانه كان وزيرا للداخلية عند رفع القضية ،

ودافع «جوليتي» بقوة وعنف عن وزير ماليته «روسانو» ولكن هذا الاخير لم يحتمل أن يوجه اليه الاتهام بالخيانة والرشوة في مجلس النواب وعلى صفحات الجرائد، وفضل الانتحار،

وقبل ان ينتحر «روسانو» ترك لصديقه «جوليتي» رسالة مقتضبة جاء فيها مــا يلى : \_

«عزیزی «جولیتی» لقد کان لی \_ کما تعلم \_ حتی هذه الساعة شجاعـة وفر ، ولکننی الان لا أستطیع الاحتمال أكثر ، اننی أترك وأنا بریء» و «Caro Giolitti — Ho avuto, devi convenime, un coraggio superiore sinora, ma ora non resisto più. Cedo e sono innocente.»

وكان هذا الحادث صدمة «نجوليتي» لانه فقد صديقا عزيزا عليه وعنصرا كان يعتمد عليه ، ولكن انتحار ذلك الصديق كان سببا في خلاص الحكومة من مهاجات «كريسبي» اذ بموت «روسانو» ماتت تهمة الرشوة والخيانةالتي كانت موجهة اليه ، والتي كانت ربما تتسع لتشمل بوزرها حتى «جوليتي» نفسه •

وهذه القضية وما نشأ عنها من مضاعفات ليست لها علاقة مباشرة بتاريخ ليبيا ، الا أنها كانت سببا في الهاء «جوليتي» لمدة طويلة عن متابعة جهوده في حياكة المؤامرات ضد ليبيا الآمنة المطمئنة .

# شروال المحالي المحالي المعالي المعالي المعالي المعالم المعالم

وبعد أن وجد «جوليتي» (Giolitti) خلفا نوزير ماليته المنتجر في شخص صديقه «لوزاتي» (Luzzati)بدأ يعمل من جديد على تحديد معالم السياسة التي رسمها خلال حكومته السابقة ، وعلى رأس تلك السياسة تأتي مسألية التوسيع في شمال أفريقيا ، أو أفريقية البحر الابيض المتوسط ، كما كيان يسميها هو ، والتي كانت شغله الشاغل منذ أن دخل الميدان السياسي كعضو في مجلس النواب سنة ١٨٧٧ ، كما يعترف بذلك في مذكراته أذ يقول :

« Che io mi rendessi conto dell'importanza del problema dell'Africa Mediterranea e della necessità che l'Italia non fosse esclusa dalla sua soluzione, l'avevo dimostrato sino da quando ero entrato nel Parlamento.»

«أما اننى أقدر اهمية مسالة افريقية البحر الابيض المتوسط وضرورة عدم استثناء ايطاليا عند حلها ، فهذا شيء جاهرت به منذ أن دخلت مجلس النواب»

هذا وكان «جوليتي» يعمل بجد واجتهاد وفي سرية تامة ليحقق غايته في احتلال ليبيا وتقديمها هدية للسعب الايطالي على حد تعبيره ، ولكن ظروف بلاده المالية والاقتصادية كانت ترغمه على أن يؤجل المرة بعد الاخرى تنفيل الغزو هذا من جهة ولان هزيمة «عدوه» أثرت فيه وجعلته يفضل الحذر والتريث وتحين الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى وتحين الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى وتحين الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى وتحين الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى وتحين الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى وتحين الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى وتحين الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى وتحين الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى والاندفاع من جهة أخرى وتحين الفرصة المنابع المنابع المنابع وتحين الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى وتحين الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى وتحين الفرصة المنابع وتحين الفرصة وتحين الفرصة المنابع وتحين الفرصة المنابع وتحين الفرصة المنابع وتحين الفرصة وتحين الفرصة المنابع وتحين الفرصة وتحين الفرصة وتحين الفرصة وتحين الفرصة المنابع وتحين الفرصة وتحين وتحين

وعلى الرغم من حذر «جوليتى» وكثمانه لمشاريعه الاستعمارية فقد فطنت المعارضة الى مناوراته وتدابيره الاستعمارية وهاجمته هجموها عنيف على الصحف الحزبية، وطلب بعض النواب المعارضين عقد جلسة طارئة للمجلس ليناقشوا فيها سياسة الحكومة الخارجية ، ولكن «جوليتى» لم يمهلهم واستطاع التناع الملك بضرورة حل مجلس النواب كما يقول:

«وهكذا اقترحت على «التاج» حل المجلس وتم حله» •

« Così proposi alla Corona lo scioglimento della Camera e la Camera fu sciolta. »

ولكن حل المجلس لم يعط لجوليتى النتيجة المرجوة اذ فاز فى الانتخابات التى اجريت فى نوفمبر ١٩٠٤ المحافظون بصورة ساحقة ، وهم أشد المعارضين لسياسته ولا ترتكز معارضتهم على عدم رضائهم على التوسع الاستعمارى ، بل ترتكز على خلافات حزبية بين المحافظين والاحرار •

ونظرا لان «جوليتى» أخفق فى نيل غايته ولم يجن الثمار التى كـــان ينتظرها من حل المجلس، لم يقف موقف المتفرج او المستسلم، وعمل من وراء الكواليس ليضمن التوازن بين الحكومة والمعارضة فى المجلس، واستطــاع بمناوراته السياسية البارعة ان يزيح النائب «بيانكيرى» (Bianchieri) من رآسة المجلس لانه كان رئيسا قويا وان يأتى بالنائب «ماركورا» (Marcora) الى كرسى الرآسة، ونجح بذلك فى تخفيف وطأة المحافظين على حكومته، لان «ماركورا» حسب وصفه له «رجل ذو شخصية سياسية أقل بروزا وتتحلى بروح السالمــة » •

« una persona di meno spiccata personalità politica e che rappresentasse piuttosto uno spirito di conciliazione. »

ولما استتب الامر «لجوليتي» جدد نشاطه في تحقيق سياسته الاستعمارية واستغل زيارة رئيس جمهورية فرنسا «لوبيه» (Loubet) ووزير خارجيتها «ديلكاس» (Delcasse) لايطاليا في سنة ١٩٠٤، وتمكن من الحصول على تأكيد الوعد السابق التي قطعته له فرنسا على نفسها اثناء حكومته السابقة سنة ١٨٩٣، والذي يتلخص في أن فرنسا تعطف على ايطاليا وتعترف بحقوقها ومصالحها في ليسا ٠

 كسب موافقة الدول الاخرى ،فزار المانيا وقابل ف مدينة «هامبورج» (.Hamb.) الامير «بولو» (Bulow) وبعد ان تحدث معه فى شتى المساكل السياسية التى كانت تشغل الدول والرأى العام، فى ذلك الوقت، تطرق الى الحديث عنن مشروعات حكومته فى التوسع فى افريقيا الشمالية واستطاع ان ينتزع من الامير «بولو» بدون عناء تعهد المانيا بعدم التدخل فى حالة قيام ايطاليا بحملة عسكرية لغزو شمال افريقيا وهو ليبيا بطبيعة الحال •

وبينما كانت مساعى «جوليق» السياسية والدبلوماسية تسير سيرا حثيثاً فى سبيل الوصول الى هدفه، كانت مؤامراته وتدابيره واستعداداته الاستعمارية تواكب تلك المساعى بخطوات أوسع •

هذا واستطاع جوليتى أن ينفذ الكثير من مؤامراته فى ليبيا ، اذ أرسن بعثات كثيرة ، فنية فى ظاهرها وسياسية فى باطنها ، وأمر بفتح فروع «بنك روما» (Banco di Roma) لشراء ذمم وضمائر ذو ىالنفوس المريضة ، وتمكن من أن يجند له فرقة من الجواسيس والعملاء داخل ليبيا .

#### خطة في مُلايمة مرامل ...

ولما انتصر «جوليتي»، أو خيل له انه انتصر، على خصومه وظن انه اصبح فى مأمن من مضايقات المعارضين فى مجلس النواب، الذين كانوا يعرقلون حسب اعتقاده تنفيذ سياسته الاصلاحية ويقفون حجر عثرة فى طريق مشروعاته، اندفع بقوة وعنف نحو الوصول الى تحقيق غايته المنشودة وهى احتلال ليبيا.

ونظرا لانه من ابرع الذين يتقنون المناورات وحياكة المؤامرات، والذيب يعرفون كيف تستغل الظروف وكيف تنتهز الفرص، فقد اتبع سياسة جديدة في الحكم تختلف عن التي كان يتبعها خلال فترة رآسته السابقة وتمتاز عليها بما تتسم من دكتاتورية واستبداد وغدر وخيانة .

لقد استطاع «جوليتي» ان يشل نشاط مجلس النواب، وان يجمد المعارضة فيه، وهكذا اتسعت دائرة مطامعه واصبح يتجه نحو نظام «الحكم الدكتاتوري المطلق» •

وفى نشوة وزهو الانتصار وغمرة الاندفاع جدد «جوليتى» نشاطه الرامى الى تحقيق التوسع الاستعمارى ،وكان نصيب ليبيا من ذلك النشاط نصيب الاسد، اذ انه، أى «جوليتى»، كان يعتقد ان الاوان قد آن لتصفية قضية ليبيا، التى كانت تشغل باله فى المرتبة الاولى، خصوصا وان فشله فى تنفيذ خطة غزوها، عدة مرات، قد أثر تأثيرا عميقا فى نفسيته .

وقد كانت تلك العوامل على الاعتقاد بضرورة تصفية القضية الليبية والفشل في تحقيقها على العرام الاسباب التي جعلت «جوليتي» يقدم على اتخاذ اجراءات جريئة في سلسلة طويلة من التدابير المعقدة الماكرة، كلها تدور حول محور واحد هو غزو ليبيا والاستيلاء عليها مهما كانت الوسيلة ومهما كان الثمن

و تطبيقا لنلك المؤامرة قسم «جواليني» العمل على بلوغ غايته في احتلال المدان ثلاثة مراحل وهي: ...

': بث الجواسيس والعيون في جميع انحاء ليبيا٠

"- بذل الإسوال في سبيل شراء الضمائر لخلق فئة من العملاء والخونة ·

٣\_ القيام بحملة دعاية مركزةلتهيئة الرأى العام لتقبل عملية الغزو بتأييد٠

ولت عيد المرحنة الاولى كلف وجوليتي» قلم المخابرات بان يختار مجموعة من اقدر الجواسيس الموثوق فيهم ومن الذين برهنوا على الكفاءة والامانية و لاخلاص في العمل، واشترط ان بكونوا من الاذكياء والاقوياء الذين يستطيعون حمن المتاعب وشظف العيشن في ليبيا، ليوافوه بتقارير عن كل شيء فيها .

ولم تمض الا بضعة المام حتى جهز قلم المخابرات شبكة دقيقة من المجواسيس الذين سبق لهم العمل في الجوسسة في بعض بلدان الشرق الاوسط ومن الذين يتكلمون العربية بحكم اقامتهم في تلك البلدان •

وفى سبتمبر ١٩٠٤ بدأ الجواسيس الايطاليون يتسللون الى ليبيا، تحت اسماء مستعارة ووزاء مهمات مختلفة فمنهم من ادعى انه مهاجر لطلب العيشس وزعم انه فنى فى التجارة أو الحدادة او البناءاو تصليح الاسلحة، ومنهم من بلغت به الوقاحة والصفاقة ان زعم انه قرأ الكثير عن الدين الاسلامى فاستهواه وفضل من يدخل فنه ليكون من زمرة المهتدين و

وانتشر الجواسيس في عدة مدن ليبية في مقاطعة طرابلس الغرب وكانوا يحملون معهم مبالغ كبيرة من النقود ،ومزودين بتعليمات دقيقة تتلخص في ان يندسوا بين طبة ت الشعب وان يحتكوا احتكاكا مباشرا بالشخصيات ليجسوا نبضها لمعرفة موقفها من ايطاليا ومدى تعاونها معها في حالة قيامها بغزو ليبيا٠

وبدأ الجواسيس العمل في شكل خلايا كل واحدة ترجع الى رئيسها وتتلقى منه التعليمات، ويتولى رؤساء الخلايا ارسال المعلومات، التى تردهم من الخلايا، بعد تنقيحها الى قلم المخابرات في ايطاليا الذي كان يتولى عرضها على رئيس الوزراء شخصيا، وبذلك اصبح «جوليتي» يعرف كل شيء عن الليبيين،

عاداتهم، تقاليدهم ، علاقتهم بالحكام الاتراك، ومدى تذمرهم من تصرفات اولئك الحكام ،وعن الخلافات الناشئة بين العائلات والقبائل، وعن مستوى ثقافـــة الكثيرين منهم ومدى نفوذهم على مواطنيهم.

وبعد ان حقق «جوليتى» بهذه الخطة الماكرة شيئا من النجاح الذى كان يتوق اليه، ارسل بعض السياسيين من وزارة الخارجية، تحت رئاسة القنصل «قالوا» (نحمان) ليتأكدوا من صحة المعلومات التى وردت من الجواسيس وليواصلوا الاتصالات بالعملاء والخونة ،وليوافوا الحكومة بتقارير مفصلة عن الاوضاع فى البلاد،

وما ان وصل «قالو» ورفاقه الى ليبيا \_ مقاطعة طرابلس \_حتى انهالت التقارير على «جوليتى» تؤكد وجود عناصر مستعدة للتعاون مع ايطاليا ،وفي، هذا الموضوع كتب «جوليتى» ما يلى:\_

« ان تقارير قناصلنا لفتت انتباهنا الى انه لا يخلو بين الزعماء ذوى النفوذ من أظهر انه موافق على التماهم معنا » من أظهر انه موافق على التماهم معنا » «I rapporti dei nostri consoli avevano richiamato la nostra attenzione al fatto che non mancavano dei capi influenti . . . che si mostravano alieni all'affiatarsi con noi.»

وعلى هذا الاساس ارسل «جوليتى» الى « قالو » تعليمات جديدة طنب منه فيها ان يعمل كل ما من شأنه ان يساعد على اتساع شقة الخلاف بين الليبيين والاتراك كما ورد في مذكراته:

« للاستفادة من الخصومات والخلافات السياسية ومن تذمر الزعمــاء المحليين من السلطات التركية » •

« per profittare dei conflitti e dissensi e malumori politici dei capi locali con le autorità turche. »

وتقضى تعليمات «جوليتى» ان يقوم «قالو» عن طريق العملاء بحملة تشهير بالحكومة التركية وبنظامها المتأخر الرجعى مصحوبة بحملة ترمى الى الاشادة ــ من طرف خفى ــ بايطاليا وبديمقراطية الحكم فيها، وذلك للايحاء بان ليبيا لو كانت تحت الحكم الايطالى بدلا من الحكم التركى لكانت أحسن حالا وأكثر اذدهارا ورخاء •

هذا وقد نجح « قالو » في تنفيذ خطط « جوليتي » الاستعمارية واستطاع كسب صداقة بعض العملاء من ذوى الضمائر الميتة والنفوس المريضة ، الذين تعنيهم المناصب التي لوح لهم بها « قالو » والعطايا التي اغدقها عليهم اكثر مما تعنيهم كرامتهم ووطنهم •

ولكن الذي لاشك فيه أن هؤلاء الخونة كانوا قلة وكان أغلبهم من المرتزقية الذين وفدوا إلى ليبيا طلبا للرزق ·

وفرح «جوليتي» لانتصار سياسته ونجاح مؤامراته في مرحلتين من مخططه الاستعماري الغادر ، وفكر ان مهمة الجواسيس قد استنفذت غرضها وذلك بعد ان توفر العملاء والخونة وامر بارجاع الكثيرين منهم •

وبعد دراسة التقارير التي قدمها له « قالو » الذي حضر لمقابلته خصيصاً لهذا الغرض ، استقر رابه اى « جوليتي » على فتح فروع لبنك روما في ليبا على ان تكون خاضعة بصورة سرية في جميع اجراءاتها للقنصل « قالو » الذي كلف بادارتها لمد العملاء والخونة بالمال اللازم لتنفيذ خططهم المنحطة الدنيئة .

هذا وقد كان « لبنك روما » نشاط مريب ومتشعب اهمه العمل على وضع البلاد تحت سيطرة الإيطاليين اقتصاديا ، ويليه في الاهمية شراء الذمـــم والضمائر بصورة لاتلفت الانظار ولاتثير الشكوك ·

وهذه الحيلة الجهنمية \_ وهى فتح فروع البنك فى ليبيا \_ التى انطلت على اكثر الليبيين لانهم كانوا يظنون ان البنك جاء ليستثمر امواله فى اعمال تجارية \_ اقتصادية شريفة \_ تبين بجلاء ووضوح الى اى حد وصل «جوليتى» من المكر والغدر والخيانة فى سبيل تنفيذ مؤامرته العدوانية على ليبيوساء شيعبها الامين •

# الرعاية المومه ...

وبعد ان انتهى « جوليتى » من تنفيذ القسم الاكبر من مؤامرته الاجرامية الاثمة الذى استغرق منه وقتا طويلا ، وكلفه الكثير من الاموال والجهود والتضحيات ، ظن ان كل شىء قد اصبح على اهبة الاستعداد لخوض المرحلة الحاسمة التى يجب ان تسبق ـ حسب اعتقاده ـ الغزو العسكرى ، وهى ان يهىء الرأى العام الايطالى ليتقبل نزوات عقليته الاستعمارية بالرضون والاستسلام ، وبذلك يستطيع ان يسد فى وجه المعارضة اية ثغرة تحاول التسلل منها ويخمد بقية صوتها الخافت من التسلط والاستبداد والانتقام ، واذا ارتفع ذلك الصوت فانه سيقابل من قبل الشعب حسب تدبيراته الماكرة بالهزء والاستخرية والاستخفاف ،

ومن اجل تحقيق تلك الغاية ، اى السيطرة على الرأى العام وخنق صدوت المعارضة واقامة السدود فى طريق المعارضين ، حشد « جوليتى » عددا ضخما من الصحفيين المأجورين الذين استطاع اشتراء ضمائرهم قبل اقلامهم، وكلفهم بأن يقوموا بحملة دعاية مغرضة تستهدف التشهير بليبيا والليبيين •

وقد نجحت خطة « جوليتى » بفضل دهائه ومكره وبفضل المبالغ الضخمة التى كان يوزعها على هؤلاء الصحفيين المغمورين، والمتطفلين على الصحافة ممن جعلوا من اقلامهم الصديئة مصدرا للارتزاق، ووسيلة دنيئة للانتهـــازيـة والاستغلال ، واصبحت الصحف تنشر الافتتاحيات والمقالات الطويلة ، التى تعتمد على المغالطة وقلب الحقائق والتهريج والتضليل تمعن في وصف ليبيا بكل اوصاف التخلف والتأخر والهمجية والوحشية حتى وصلت ببعضــهم السلاطة والصفاقة الى ان كتبوا زاعمين ان ليبيا قطعة صحراء قاحلة يسكنها بعض الرعاة الملونين الذين لايعرفون من المدنية شيئا ولايزالون يعيشــون عيشــون عيشــون المداوة وكانهم في العصر الحجرى •

ولما تأكد « جوليتى » أن حملة التشهير بليبيا قد اتت بالنتيجة المرجوة واصبح الايطاليون يعتقدون أن ليبيا أرض صحراوية يسكنها شعب صغير هي من أكثر الشعوب تأخرا وتوحشا ، وينظرون اليها والى سكانها بعين الاحتقال والاشمئزاز ، هذاه تفكيره الخبيث إلى العمل على تغيير تلك النظرة بحيث نصبح مشبعة بالكراهية والبغضاء والرغبة في الانتقام ، لذلك اصدر تعليماته الى ارباب الاقلام المأجورة بحيث يضفوا على الشعب الليبي البرىء ثوبا أخرى من زورهم وبهتانهم ليصوروه للشعب الايطالي بصورة العدو رقم واحد الذي يجب القضاء عليه و

وسرعان ما تغيرت لهجة المقالات في الصحف واصبحت محسوة بالشتائم، والمسبات لنشعب الليبي الهمجي المتأخر \_ حسب رأيهم \_ وصارت تضج من ضرفاته التعسفية الغاشمة ضد الجالية الايطالية والاوروبية المسالمة وتطالم، بحمايتها ، وما تلك الجالية التي يطالبون بنصرتها الا شرذمة الجواسيسالم، بتها «جوليتي» في مقاطعة طرابنس .

وكانت الصحافة المأجورة تتفنن في الافتراء والتجنى على النيبيين وفسبي اختلاق الاكاذيب عنهم وتلفيق التهم لهم حتى ان بعض المحررين، ادعوا انهم سافروا الى ليبيا وعادوا لينشروا الحقائق عنها ،فمنهم من قال انه لايوجد في يبيا قانون يردع المعتدين ولا توجد سلطة حاكمة تحد من طمع الطامعين، ومنهم من ادعى ، زورا وبهتانا ، ان الليبيين يقتلون الايطاليين والاوروبيين لاتفهم الاسباب ، وينتهكون حرماتهم ويغتصبون اموالهم ، وقال في تبرير تللك الاوضاع المختلقة المزيفة بان الليبيين همج لايردعهم شيء لانهم تنقصه للدنية والسيطرة القانونية والضمير الانساني الحي٠٠٠

هذا وكلما لاحظ « جوليتى » ان حملة دعايته المغرضة المسمومة كــاند، نخف او تميل الى الفتور، كان يغذيها بتصريحاته المسعورة، التـى لا تستنا، على الحقيقة في شيء، ولكن ذلك كان لا يهمه اذ ان غايته المنشودة هي ان تقونى و تتغلغل في عقول السذج ويكون لها تأثير اكبر واوسع في نفوسهم •

والغريب حقا ان تصريحات «جوليتى» كانت مركزة تركيزا بارعا، بحيمة تضرب على الوتر الحساس وتحرض على بغض وكراهية الليبيين وعلى الانتقام منهم

وحيث ان «جوليتى » كان يعلم على مايبدو من تصريحاته \_ انبرقة ستكون مركز الثقل فى المقاومة للغزو الايطالى فانه كان يكيل لها النصيب الاكبر من تهجماته الكاذبة ومنها قوله:

« لاتزال احوال التخلف تسيطر على ليبيا بصورة غريبة ، ويكفى للتدليل على ذلك ان نذكر ان فى بنغازى لاتزال تمارس تجارة العبيـــــــد ، الذين يختطفون بالقوة من اواسط افريقيا ويباعون بعد ذلك فى اسواقها ومــــن المستحيل السكوت على بقاء وصمة مثل هذه على ابواب اوروبا »

« Nella Libia prevalevano ancora condizioni straordinariamente arretrate, basti ricordare di tali condizioni che a Bengasi c'era ancora il commercio degli schiavi che venivano presi con la violenza nel centro dell'Africa e venduti su quel mercato. Era impossibile che una simile infamia fosse tollerata alle porte dell'Europa. »

وبالغت الصحف في وصف تجارة الرقيق ووسعت نطاقها الذي حدده لها «جوليتي» في تصريحه اذ أنه حصره في العبيد الذين يختطفون من أواسط افريقيا وادعت ان الليبيين يختطفون بنات ونساء البيض ليبيعسوهن في الاسواق ليشتريهن الاغنياء ويضموهن الى حريمهم الذي يحتوى على المئسات حسب ادعاءاتها الكاذبة المزورة •

وبعد ان بلغت الحملة الصحفية اشدها من العنف والتجنى والتضليل اراد مديرها الاكبر « جوليتى » ان يتجه بها اتجاها جديدا لكى تصبح ليبيا عدوة لايطاليا ولكى يطالب الايطاليون بالانقضاض عليها لتأديبها على ظلمها وضغطها على الحالية الإيطالية المزعومة ·

وتنفيذا لتلك الخطة المرسومة اصبحت الصحف تنشر المقالات التى تندد بالحكم السائد فى ليبيا وتستنكر تصرفاته العدوانية على الجاليات الاوروبية بصورة عامة والجالية الايطالية بصورة خاصة ، وبلغت بها المغسسالاة فسى التضليل حتى انها نشرت اخبارا مختلقة تؤكد ان العرب فى ليبيا يمنعسون المسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية وينتهكون حرمة الكنائس ويعتدون على الرهبان والمبشرين بالشتائم والاهانات والضرب .

ولزيادة التأثير في الرأى العام وتوسيع هوة العداوة التي حفرها بين ليبيا وايطاليا عمد « جوليتي » الى التصريح بان مصالح ايطاليا الاقتصادية

مهددة بالخطر وان الجالية الايطالية التي كانت ترعى تلك المصالح اصبحت مهددة اما بالجلاء عن البلاد وترك كل شيء او الخضوع لحياة الذل والامتهان والاضطهاد .

وعلى هذا الاساس شنت الصحف حملة قوية معبرة عن راى الشعب حسب ادعائها \_ مطالبة بتصفية القضية الليبية في اسرع وقت ممكن و ان الاعتبار العام لمصالحنا في افريقية البحر الابيض المتوسط ، بالاضافة الى الانباء التي تفيد إن تلك المصالح اصبحت في خطر ، والخطر هنا ليس على المصالح الاقتصادية فحسب بل انه يتناول حتى هيبتناسا وكرامتنا الوطنية ، كانت من العوامل التي ادت الى قيام حملة حقيقية في قسم كبير من صحافتنا طالبت فيها بتصفية القضية الليبية بدون تردد ، وكانت تلك الحملة برضاء وتأييد الراى العام . »

«La considerazione generale dei nostri interessi nell'Africa mediterranea, congiunta a quelle notizie che dimostravono essere in pricolo, non solo gli interessi economici, ma anche il prestigio e la nostra dignità nazionale, finirono per determinare una vera campagna in molta parte della nostra stampa, che chiedeva la soluzione della questione libica, con largo consenso da parte della pubblica opinione.»

ونظرا لان « جوليتى » كان يولى جل اهتمامه لتنفيذ خططه الاستعمارية من اجل تحقيق الاهداف التى رسمها لسياسته التوسعية ويسخر جميسع اجهزة الدولة من التى يثق فيها لإعداد الدراسات والمشروعات التى تتجه الى تلك الغاية ، فقد ارتبكت الحكومة فى سياستها الداخلية رغم الصرامة والقوة والعنف التى كانت تستعملها ، ومما زاد فى ارتباكها عدم تعساون الشخصيات التى تنتمى الى احزاب مناوئة لحزب « جوليتى » وبذلك افلت من يدها الزمام فى الداخل واندلعت المظاهرات فى كل مكان وكتسرت الاضرابات بين جميع القطاعات العاملة وانتهز خصومها هذه الفرصور وصاروا يذكون نار الشغب والاضطرابات ويوسعون شقة الخلاف بينها وبين الشعب ، ومن المعتقد ان هدفهم الاول كان استفزاز « جوليتى » بحيث يبجأ الى العنف ليلقى نهايته ،

ونجحت خطة المعارضين وانزلق « جوليتى » وسقط فى الشرك اذ انه قابل العنف بعنف اقوى منه ، وامر الشرطة بان تقمع اية حركة بكل شدة وان تفرق المظاهرات بكل قسوة وان تقضى على الاضرابات بكل الوسائل وتفاقم الامر وزاد بطش « جوليتى » العمال عنادا واصرارا ، واستعملت الشرطة الاسلحة فى « سردينيا » وقتلت بعض العمال ، وكان ذلك العمل كافيا لان تتسع المظاهرات والاضرابات وانتشر السخط على الحكومة والتذمر من تصرفاتها التعسفية فى كل مكان .

ولم يستسلم « جوليتي » وزادته انباء المظاهرات واعتداء المتظاهرين على الشرطة عنادا في التمسك بموقفه ، واخيرا لجأ الى الجيش ، بعد ان اتضح له ان الشرطة غير قادرة على السيطرة على الموقف كما يريد واعلنالاحكام العرفية في « جينوا » (Genova) و « نابولي » (Napoli) و « ساردينيا » (Sardegna) وزيادة في الارهاب بعث الى مواندي تلك البلدان بعض السفن الحربية •

وعلى الرغم من ان « جوليتى » كان يدعى ان تلك التظاهرات وتلـــك الاضرابات كانت تافهة وانها من تدبير فئة قليلة من المتطرفين كما ورد على لســـانه:

« ان المتطرفين من الحزب الاشتراكي بالتعاون م عبعض العناصر الثورية عملوا بجد لدفع المضربين على العنف ·

«Gli estremisti del partito socialista, insieme ad altri elementi rivoluzionari, lavoravano constantemente a spingere gli scioperanti alla violenza.»

ولكن الحقائق اثبتت ان تلك الفئة المتطرفة او الثورية ، كما وصيفها جوليتى» استطاعت ان تجعل حركتها المناوئة للحكومة تتفاعل وتريداد قوة حتى هددت البلاد بنشوب حرب اهلية .

واستمرت الاضرابات تجتاح البلاد من جهة الى اخرى حتى شملت عمال المرافق الحكومية، وكان اشد تلك الاضرابات وطأة على الحكومة هو اضراب عمال سكة الحديد الذى ادى الى شلل المواصلات والحركة التجارية فى البلاد ولما لاحظ « جوليتى » ا نحكومته ستتهاوى تحتضربات معاول المعارضة الهدامة ، قرر الانسحاب بصورة تحفظ عليه ماء وجهه ، وتبقى له على بعض الشيء من ذخيرته الشعبية ونفوذه الحزبى ، فادعى المرض وقدم استقالته يوم ٤٣٥٥-١٩٠٥ .

ولكى لايظهر بمظهر المغلوب المهزوم اعلن ان استقالته غير ناتجة عـــن الازمات التي كانت تضيق الخناق على حكومته بل ترجع لاسباب صـــحية محضة اذ قال :

« ان انسحابی ناتج عن اسباب شخصیة محضة ترجع الی اسباب صحیة» الله mio ritiro era cosa affatto personale e dovuto a ragioni di salute.» وسواء كانت استقالة « جولیتی » انسحابا اختیاریا وترجع اسبابها الی الرض كما ادعی، او ازاحة اجباریة ترجع الی الفشل والاخفاق، فان الشیء المهم انه لم یستطع ان یغزو لیبیا حتی خلال حکومته الثانیة و کفاها الله شر مؤامراته و مکائده و دسائسه •

# ضحة النبيد ...

ولما استقال « جوليتى » (Giolitti) مرغما او مختارا على حسد سواء دون ان يوفق فى تنفيذ مخططات سياسته الاستعمادية، خشى ان تضيع جميع الدراسات والمشروعات الاستعمادية التى خططها ورسم معالمها وتذهب كل الجهود التى بذلها هباء منثورا ، سعى ـ بطرقه الخاصـة الى ترشيح احد اصدقائه لتشكيل الحكومة ، وذلك لكى يستمر ذلك الصديق فى السير على نهج سياسته الاستعمادية ، ووقع اختياره على النـــائب « فورتيس » (Fortis) وهو من اصدقائه الخلص الذين يســتطيع التأثير عليهم وتوجيههم كما يريد .

وحيث ان « جوليتى كان حظيا عند الملك وقويا فى مجلس النــــواب فلا يستبعد ان يكون هو الذى رشح « فورتيس » ووضعه على كرسى الرئاسة للكون دمية فى يده حيث انه قال :

« لقد اقترحت أن يعين « فورتيس » رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية على ان يحتفظ بمحلس الوزراء كما كان »

« Io proposi che si nominasse alla Presidenza ed al Ministero degli Interni l'On. Fortis mantenendo pel resto il gabinetto quale era. »

وسواء كان ماقاله « جوليتى » حتيقة واقعة ام ادعاء وتمويها ، فلل الدلائل تشير الى ان فى قوله الشيء الكثير من الصحة ، اذ ان « فورتيس » غذ فكرة سلفه بحذافيرها واحتفظ لنفسه بوزارة الداخلية الى جللياب نرئاسة وترك بقية الوزراء كما كانوا والادهى والامر انه اتبع السياسة التى رسمها له « جوليتى » وطبقها تطبيقا دقيقا حتى الناحية الاستعمارية منهسل

 توجيهاته بدقة وامانة خصوصا في الامور المهمة ـ وعلى راسها قضية ليبيا · وكان «جوليتي»لا يخفى انه رسم السياسة التي يجب على حكومـــــــة « فورتيس » ان تتبعها وحدد لها معالمها اذ صرح عدة مرات :

« ان الحكومة الجديدة وجدت طريقها مرسومة فيما يتعلق بالمسائل الهمة »

«Il nuovo Ministero nel riguardo delle cose più importanti aveva già la sua via tracciata.»

هذا واستطاع « فورتيس » ان يسير دفة الحكم بقوة وحزم ، بفضـــل توجيهات وارشادات صديقه وسلفه جوليتى وابدى نشاطا ملحوظا فـــى تشجيع الجوسسة في ليبيا ، وعمل على تقويتها بعناصر جديدة ، وفتــــح لها اعتمادا ضخما .

وكانت جميع تصرفاته تترك انطباعا في الرأى العام بان « جوليتي » لم يتنج عن الحكم وان كل شيء لم يتغير وانما الذي تغير هو اسم الدكتاتور فقط من « جوليتي » اصبح « فورتيس » ، اما عقلية البطش والتعسف والارهاب فلم تتغير ، وكان لهذا الانطباع اثر خطير في الرأى العام الشيء الذي جعل الاصوات ترتفع مدوية مطالبة باقصاء « فورتيس » عن الحكم •

وتعرض « فورتيس » لاول ازمة في ديسمبر ١٩٠٥ وكانت من اخطر الازمات التي واجهته منذ ان تولى الحكم ، واستنجد بصديقه « جوليتي » الذي هب مدافعا عن سياسته التي يشاركه في تخطيطها ولولا دفاع هلذا الاخير لسقطت الحكومة خصوصا وان رئيسها كان بائسا متخاذلا ، ولكنه وبفضل ذلك الدفاع القوى استطاع ان يحتفظ بكرسي الرئاسة لفترة اخرى وتنفيذا لتوجيهات « جوليتي » اضطر الى اجراء تعديل بسيط في وزارته وتنفيذا لتوجيهات « جوليتي » اضطر الى اجراء تعديل بسيط في وزارته و

وعلى اثر ذلك التعديل تأكد الشك واصبح يقينا فى ان « جوليتى » هـو الذى يحكم فعلا ، ورغم وجود « فورتيس » على كرسى الرئاسة ، اذ فوجى الايطاليون بتولى « سان جوليانو » (San Giuliano) منصب وزارة الخارجية ، وهو من المعروفين بصداقته وولائه لجوليتـى ، وارتفعت

اصوات المعارضة عالية مدوية مرة اخرى ضد الحكم الارهابي الاستبدادي وصارت صحف الاحزاب المعارضة تكتب التعليقات والانتقادات اللاذعة ضد الحكومة وتشهر بتصرفات رئيسها الذي وصفته بانه « بوراتينـــو » (borattino) اى « دمية » في يد الدكتاتور « جوليتي » يحركها كما شاء ويوجهها الى اية جهة يريد •

ولم تبق حكومة « فورتيس » الجديدة في الحكم الافترة قصيرة ، رغمم مساندة جوليتي (Giolitti) وتأييده لها تأييدا مطلقا ووقوفه الي حانها عند حدوث الازمات •

هذا وسنحت الفرصة للمعارضة لمهاجمة الحكومة عندما اقدمت هسده الاخيرة على عقد اتفاقية لاستيراد النبيذ من اسبانيا فقامت قائمتها محتجة عليها ومستنكرة لتلك الاتفاقية حيث ان ايطاليا تعد في طليعة البسلدان المصدرة للنبيذ ، وتحمس اكثر النواب خصوصا الذين يمثلون المقاطسعات التي تكثر فيها الكروم ، واتسع الخرق على الراقع بالنسبة للحكومة ،وتولى "جوليتي" الدفاع عن الحكومة ولكنه خذل وغلب على امره وبقى بين الاقليسة المعزولة وقد اعترف هو شخصيا بهزيمته اذ قال :

« لقد دافعت عن الحكومة وساندتها في هذه القضية ( المقصود قضيية النبيذ ) ولكننى بقيت ضمن الاقلية واصبحت خارج المناقشة » • « Io avevo difeso ed appoggiato il Ministero in questa questione, rimasi nella minoranza ed ero assolutamente fuori discussione. »

واستطاعت المعارضة تقويض اركان الحكومة واطاحت بها في يوم ٨-٢- ١٩٠٦ وهكذا ذهبت حكومة «افورتيس » ضحية « النبيذ » كما علقت على استقالتها بعض الصحف ٠

« ونتيجة لتلك الاستقالة خسر « جوليتيى » فارس الاسييتعمار العنيد الجولة وافلت من يده السيطرة على الحكومة وبالتالى تبخرت احلامه في تنفيذ سياسته الاستعمارية التي كان يعتقد انها ستكون عاملا على رفعه الى قمة المجد والشهرة٠٠

#### بحيرتاط الجوائيس ...

وبرز المحافظون على مسرح السياسة مرة اخرى بعد استقالة حكومــة « فورتيس » (Fortis) خصوصا وانهم كانوا السبب الرئيسى فى تلك الاستقالة،أو هكذا كان الاعتقاد السائد فى الاوساط الشعبية على الاقل، وفســـروهـا بانهــا ليست هـزيمـة « لفورتيس » وحــده ، بــل هزيمة حتى لصديقة ومرشده و ناصره « جوليتى »

ونتيجة للانتصار الذي احرزه المحافظون اختير « سيونينو » ( Sonnino ) لمنصب رئاسة الحكومة ولافي ذلك الاختيار تأييدا تاما حتى من الاشتراكيين وادى تظافر قوى هذين الحزبين الى تكليفه بتشكيل الحكومة •

ونظرا لان « سونينو » كان من اصدقاء « كريسيبي » القرب الى الفتور المخلصين فقد كانت علاقته « بجوليتي » علاقة سطحية هي القرب الى الفتور والعداء منها الى الصداقة لذلك اختار وزراء جددا ولم يحتفظ من السوزراء السابقين الا باثنين لانه كان على يقين من انهما كانا محايدين بين الكتلتين «الكريسبية» و«الجوليتية» واتم من تشكيل حكومته يوم ١٩٠٦-١٩٠٨٠

ومن المعتقد ا نرغبة « جوليتى » فى اسقاط الحكومة كانت تهدف الى غايتين ، الاولى ان لايخسر هيبته ومكانته كزعيم كبير يتمتع بشعبيةواسعة ويعتبر « رجل الساعة » لايطاليا ، والثانية ان لايخسر المكاسب التى احرزها والانجازات التى حققها فى سبيل تحقيق توسع ايطاليا فى شمال افريقيا الشيء الذى كرس له الجهود وسخر له الامكانيات .

وعلى الرغم من المصاعب والمتاعب التي واجهها «سونينو» والتي كان بذرها في طريقه « جوليتي » فقد استطاع ان يجمد الكثير من الاتجاهات لسياسية التي كانت الحكومة السابقة تعمل على تنشيطها وتقويتها •

وعلى هذا الإساس عمد « سونينو » الى ايقاف جميع اعمال الجوسسة فى سييا ، واستدعى « قالو » القنصل الذى كان يسير دفة الجاسوسية واتهمه سيديد الموال الدولة واصدر اوامره الى « بنك روما » بان يحصر نشاطه عن الاعمال التجارية « البنكية » المألوفة •

ربرر « سونينو » هذا التغيير في الاتجاه السياسي بانه لايؤمسسن الجاسوسية والعمالة في سبيل تحقيق بسط النفوذ الاقتصادى الذي يجب يتم عن طريق استثمار رؤوس الاموال على اسس سليمة بعيدة كل البعد على الخيانة والغدر كما انه لايعتقد بانه في مصلحة الدولة ان تدخل فسي مغمرة حربية مشكوك في نجاحها •

وعند التفكير بدقة وامعان في هذا التبرير يبرز الايحاء الذي يقسول ان سونينو » لم يكن صادقا في ادعائه بانه غير ميال الى السياسسسسة لاستعمارية وذلك لانه من اكبر مؤيدي «كريسبي» في هذا المجال، وانسه على يقصد تحطيم سياسة خصمه « جوليتي » ليقيم على انقاضها ساسيسة حرى ربما تكون اكثر اندفاعا وجموحا في الميدان الاستعماري.

وبينما كان «سونينو» سائرا فى نقض سياسة الحكومة السابقة فى النواحى التى كان يعتقد ان تغييرها لا يثير الرأى العام، كان «جوليتى» يعمل فى الخفاء ويدبر المكائد والدسائس للاطاحة بحكومته .

وعندما قدم « سونينو » مشروع اتفاقية سكك الحديد في الجنوب التي كانت تلزم الحكومة بدفع مبلغ كبير من المال كل سنة ، انتهز « جوليتي » الفرصة ، وضرب ضربته القاضية ، وتمكن من اقناع الاغلبية في مجلس النواب بان الحكومة غير قادرة على تسيير شئون الدولة والب اصدقاءه ضدها وحمسهم حتى طلبوا التصويت على الثقة بها .

وبعد ان اطمأن «جوليتى» ان مؤامراته قد نجحت وان الحكومة ستسقط ترك الجلسة قائلا: « انه لايريد ان يشاهد قتل الاطفال »

« Non volendo assistere ad un infanticidio. »

ولم يكن واضحا اذا كان «جوليتى » يقصد « بقتل الاطفال » ان يصف اعضاء الحكومة بانهم « اطفال » يلعبون فى الميدان السياسى وذلك لاهانتهم والسخرية منهم ، او انه يقصد الحكومة نفسها لانها كانت حديثة العهد بالحكم اذ لم يمض على تشكيلها اكثر من خمسة وسبعين يوما •

وبفضل الدسائس والمؤامرات التي كان يدبرها ويحيكها «جوليتيي» استطاع ان يسقط حكومة خصمه «سونينو» وان يرجع الى كرسى الرئاسة في هيبة الفائز المنتصر ، اذ استدعاه الملك « فيكتور عما نويل الثالث » في يوم ٢٧ \_٥\_\_١٥\_ وكلفه بتأليف الحكومة الجديدة ، وقيل في ذلك الوقت ان ذلك التكليف كان نتيجة لمؤامرة متفق عليها بين الملك « وجوليتي » قبل تولى « سونينو » رئاسة الحكومة وان الملك « فيتكور عمانويل » وافق على اختيار هذا الاخير للرئاسة، طبقا للخطة المرسومة، وذلك ليطمسس بعض الشيء من الاعتقاد الذي كان سائدا في ذلك الوقت وهو ان « جوليتيي يسير بالبلاد نحو الحكم « الدكتاتوري » تحت ظل عرش « سافويا »



#### احياء لفكرة الاستعاري ...

عاد «جوليتى» (Giolitti) الى تقلد منصب رئيس الوزراء وهو أشك ما يكون غيظا وحنقا على الحكومة السابقة الانها احبطت بتصرفاتها كثيرا من مؤامراته ودسائسه الاستعمارية وبدأ عمله من جديد بحماس اكثر لتنفيذ سياسته وقد امتازت تصرفاته في حكومته الثالثة بظاهرتين ، هماالسرية انتامة والسرعة في الانجاز.

هذا وكانت نشوة الانتصار على المحافظين عاملا اساسيا في اندفياع « جوليتي » بجموح وقوة في العمل المجدى الفعال \_ حسب اعتقاده \_ليصل الى تحقيق اهدافه التي يأتي في المرتبة الاولى منها التوسع الاستعماري •

وعند تشكيل الحكومة لم ينس « جوليتى » صديقه الحميم ، وساعيده الايمن في التجسس على ليبيا، القنصل «قالو» (Gallo) وضمه الى وزارته واسمند اليه وزارة العدل مكافأة له على اخلاصه له وعلى الاعمال التي قدمها لحكومته السابقة في ميدان الجاسوسية ، هذا من جهة ، وليعيد له اعتباره ويفرض وجوده كرجل دولة من جهة اخرى ، وذلك لان حكومة « سونينو » (Sonnino) كانتقد اضطهدته ولوثت سيمعته واقصتيد عن عمله ٠

وعمل « جوليتى » على تقوية اجهزة المخابرات والجاسوسية في ليبيا لان اعمالها كانت راكدة ومفككة ، وارسل خلفا لقالو ليقوم بتنسيق اعمال الجواسيس والعملاء ، وليعمل على توسيع نطاق الجاسوسية بحيث يشمل ليبيا كلها لامقاطعة طرابلس فحسب ، ولتكون اعماله بعيدة عن تأثيرات بعض الاشخاص الذين قد يكونون معارضين للسياسة الاستعمارية وانشا مكتبا خاصا بالاستخبارات في ليبيا منح رئيسه « بانسيكا » (Pansecca) مكتبا خاصا بالاستقلة التي على مكتبه صفة الهيئة المستقلة التي لاعلاقة لها لا بالداخلية ولا الخارجية ولا الدقاع ، وتتبع له رأسا ، وذلك

ليحتفظ لنفسه بحرية التصرف بدون مؤثرات او مضايقات ولتكون اعماله سرية لايعلم عنها غير الموثوق فيهم شيئا ٠

وقضى « جوليتى » مدة غير قصيرة فى تنظيم اعمال المخابرات وتنشيطها مرة اخرى ، ولم يستطع ان يعيدها الى نشاطها الاول ويزيل اثار الجمود والسلبية التى كانت غارقة فيها الا فى اوائل سنة ١٩٠٧ وذلك بعد ان انتهى من تخريب جميع الاسس التى اقامت عليها الحكومة السابقة سياستها فى مضمار التوسع والتى تميل للسبب او لاخر لاهمالها ولو الى حين و

واستطاع « جوليتى » بفضل مكره ودهائه ، وبفضل النقود التــــى كان يوزعها بغير حساب ، ان ينفخ الحياة فى مشروعه الاستعمارى الخبيث مرة ثانية وان يخرجه من قبر الاهمال والنسيان الذى وأده فيه «سونينو» خلال فترة حكمه القصيرة •

وبدأت التقارير تنهال على مكتبه نتيجة لذلك النشاط ، وكلها تدورحول ليبيا وسكانها واستعداد الاخيرين لتقبل الاحتلال الايطالى ، وحول تعاون بعض الشخصيات المزعومة مع الايطاليين في حالة قيامهم بالغزو .

وهنالك ظاهرة تجدر الاشارة اليها وهى ان الجواسيس والعملاء كانوا يختلقون الشخصيات ويكتبون الى « جوليتى » اسماء مختلقة لا توجد الا فسى خيالهم الواسع ، وربما يعمدون الى ذلك الاختلاق والتزوير والتمويه ، اما للظهور بمظهر المجتهدين النشطين فى القيام بذلك الواجب الدنىء ، واما لابتزاز الاموال واختلاسها على اساس انها دفعت لتلك الشخصيات المزعومة

وعندما كثرت التقارير السرية اتجه « جوليتي » ببصره نحو برقية ، وامر بأرسال جواسيس وعملاء اليها ليوافوه بتقارير عن الحالة فيها التيلم يكن يعلم عنها الا الشيء السطحي البسيط ·

وماهى الا ايام حتى اصبحت التقارير ترد الى « جوليتى » من بنغازى ولكنها كانت تقارير متباينة فى محتوياتها ومختلفة فى اوصافها ، وكلما ورد تقرير يشير الى احتمال تعاون بعض الشخصيات المزعومة ويطمئن « جوليتى » الى نجاح مؤامرته ، يأتيه تقرير اخر به اخبار مناقضلة لسابقاتها يجعله يقف حائرا بين الشك واليقين وهكذا يتعذر عليه فهام الحقيقة ويضيع بين التصديق والتكذيب ليبدأ مرة اخرى من جديد •

### سنة الآلام والأحزان ...

وفى اوائل سنة ١٩٠٧ قرر « جوليتى » ان يصفى القضية الليبيسة ، وينتهى منها بالفزو العسكرى ، ليضع العالم امام الامر الواقع ، وقبل ان يعطى الامر بالهجوم العدواني شاءت القدرة الالهية إن تعرقل جهودهوتوقف عصميمه، وذلك باصابة بعض وزرائه بامراض خطيرة مختلفة جعلته يرجىء وضوع الغزو إفترة من الزمن ٠

وبسبب تلك الامراض فقد « جوليتى » خمسة من وزرائه الذين كسان بعتمد عليهم اعتمادا كبيرا في تنفيذ مخططات سياسته الاستعمارية وهم :

۱ ـ « ماسیمینی » (Massimini) وزیر المالیة انتحر فی اوائــل عارس ۱۹۰۷ بعد اصابته بشلل نصفی وقرد الاطباء انه میئوس من شفائه،

۲ \_ « مايورانا » (Majorana) وزير الخزانة اصيب بانهيار عصبي حاد ، ادى الى جنونه اولا ثم الى وفاته في اوائل مايو ١٩٠٧ ·

۳ ـ « جانتور کو » (Gianturco) وزير الاشغال العامة ، اصبيب ماء عضال اضطره الى ملازمة الفراش منذ اوائل سنة ١٩٠٧ واتضح بعد عناته في اوائل سبتمبر من نفس السنة انه كان مصابا بالسرطان •

٤ ـ « فوسيناتو » (Fusinato) وزير المعارف ، اصيب بلوثة
 معله ادت الى تخليه عن منصبه فى اكتوبر ١١٩٠٧٠

ه ـ « قالو » وزیر العدل ، اصیب بمرض اقعده عن ممارسة عمرلله
 حتی توفی فی اوائل سنة ۱۹۰۹ .

وتشاءم « جولیتی » من تلك الكوارث التی كانت تنزل بحكومته الواحدة عد الاخری، حتی انه اطلق علی سنة (۱۹۰۷) اسم «سنة الالام والاحــزان،

لانه فقد فيها شخصيات بارزة من خيرة اعضاء وزارته من الذين كانت نهم مواقف لا يستطيع نسيانها، في تأييد وشد ازره عند الضيق والملمات .

وعلى اثر فقدان « جوليتى » لخمسة من وزرائه ، ارتبكت اعمال حكومته نوعا ما ، على الرغم من انه استبدلهم باخرين ، الا ان ذلك التغيير اثـــر تأثيرا عميقا فى نفسيته وفى سياسته، ولكن الصعوبات والمتاعب التـى واجهته نتيجة لخسرانه بعض مساعديه المثاليين فى نظره لم توهن عزيمته بل كان يعمل ـ بدافع رغبته وتلهفه الى الشهرة ـ بهمة ومثابرة فى سبيل تحقيق مشروعه الاستعمارى حتى يصبح حقيقة واقعة ملموسة .

ولكى يتفرغ لتحقيق غايته ، التى خاب اكثر من مرة فى نيلها ، وهمل احتلال ليبيا كان « جوليتى » يهمل المشاكل التى تواجه حكومته ، عمل الرغم من اهميتها الحيوية بالنسبة لبلاده فى ذلك الوقت ، اوكان يدبر حلولا ارتجالية مؤقتة ، حتى لاتتحول جهوده عن خط سيرها الذى رسمه لها والذى ينتهى إلى تصفية القضية الليبية التى آن وقت تصفيتها حسبب اعتقاده •

وصادفت « جوليتى » ازمة مالية خطيرة ، ونظرا لارتباطها بسياسته الاستعمارية ارتباطا وثيقا ، اذ ان المال ضرورى لتمويل الحملة العدوانية التى كان يدبرها ويعمل جاهدا لتنفيذها ، عمد الى حلها بسرعة متناهية وذلك بعقد اتفاقية قرض من مؤسسة « روتشيلد » بالاشتراك مع البنك البريطاني والبنك الالماني ، وحصل بموجب صك الاتفاقية على ار بعمائة مليون ليرة ايطالية بالعملة الصعبة ، موزعة كما يلى :

۲۹۰٫۰۰۰ فرنكات فرنسية

٠٠٠ر٠٠٠ ليرة استرليني ٠

٠٠٠٠٠ مارك الماني

وهكذا تخلص من الازمة المالية التي كانت تخنق ايطاليا في سنة ١٩٠٨ وضمن انه يستطيع تمويل مشروع حملة الغزو المرتقبة وان يتمكن مــن الإستمرار في مد الجواسيس والعملاء بالمال ليتوسعوا في شراء الذمــم والضمائر العفنة الموبؤة .

# أعمال ... وتعانج ...

وبعد ان تحصل « جوليتى » على الاموال اللازمة لحكومته وابعدها عسن هوة الافلاس التى كادت تتردى فيها، أخذ يستعرض الاعمال التى قام بها والانجازات التى حققها ، ودرس بعناية ودقة مراحلها المتتابعة المتتالية وسر للنتيجة ، وخيل اليه ان كل شىء قد تم على الوجه المطلوب ، وانه لم يبق على وصول النتيجة الايجابية الحاسمة سوى اصدار الامر الى القسسوات العسكرية بالزحف ، ولكنه زيادة فى الحيطة اراد ان يمهد للغزو تمهيدا مياسيا بالطرق الدبلوماسية ، لكى يضمن عدم تدخل اية دولة اوروبيدة فى النزاع الذى سينشأ حتما بين بلاده وتركيا نتيجة لغزو ليبيا وعدم مدها يد المساعدة لليبيين للوقوف فى وجه الغزو ومقاومته ،

وتنفيذا لهذه الخطة السياسية انتهز فرصة زيارة قيصر روسيا لايطاليا واجتمع به في قصر « راكونيجي» (Racconigi) حيث كان ينزل ضيفا على ملك ايطاليا « فيكتور عمانويل الثالث » (Vitt. Emanuele III)

وبحث معه عدة مسائل من التي كانت تشغل الراي العام في ذلك الوقت ، وبعد ان تعرض الى العلاقات الإيطالية \_ الروسية ووصفها بانها « ودية بدرجة تجعلها تتجاوز نطاق الود لتدخل في نطاق الاخوة » حـول مجرى الحديث بلباقة الى احتمال قيام ايطاليا بغزو ليبيا لحماية مصالحها الكثيرة فيها ، وعندما لمس تجاوبا مبدئيا من القيصر يوحى بالوافقة ،انتقل بالموضوع من حيز المحادثة الخاصة الى حيز المفاوضة الرسمية .

وبدأت المفاوضات الرسمية واشترك فيها عن الجانب الروسى وزير خارجية روسيا « اسفولسكى » (Isvolsky) وبعض المسئولين من الذين كانوا يرافقون القيصر في زيارته ، وعن الجانب الإيطرالي « جوليتي » ووزير خارجيته « تيتوني » (Tittoni).

ونظرا لان الجانب الروسى كان يبدى اهتماما كبيرا بموضوع حريسة المرور من مضيق « الدردنيل » رأى « جوليتى » فى ذلك الاهتمام ورقة رابحة فى يده وساوم على ذلك الموضوع حتى تمكن بدهائه ومكره ان يخسيدع المفاوضين الروسيين بموافقة مائعة حول حرية الملاحة فى « الدردنيسل » مقابل اعتراف روسيا بحقوق إيطاليا فى ليبيا .

وفى المناقشات التى دارت فى تلك المفاوضات اظهر « جوليتى » ضروبا من الدهاء والبراعة والدهقنة فى الميدان السياسى ، بينت انبينه وبين الجانب الروسى بون شاسع فى المقدرة والتفكير ، ومن ذلك ان الجانب الروسى اصر على ان يكون الاعتراف بحقوق ايطاليا مقتصرا على مدينة طرابلس فقط حيث توجد الجالية الإيطالية المزعومة واستاء « جوليتى » لذلك الموقف الذى لايتفق ورغبته وحاول اقناع « اسفولسكى » ولكن هذا الاخير تمسك برايه ، ورأى « جوليتى » ان المفارضات مهددة بالتروقف والانقطاع ان هو رفض رأى الفاوضين الروس ، وخشية ان تضيع من يده والعرصة التى قد لاتسنح مرة اخرى ، لجأ كعادته الى الحيلة والخصاع ، واقترح ان تحذف كلمة مدينة مدينة مدينة عصبح النص بما معناه : « ان روسيا تعترف بحقوق ومصالح ايطاليا في طرابلس » ولم ينتبه الروس الى واعتبر وضع تلك الكلمة مدينة مدينة مدينة ما وعدم فهم المغزى ، او لعدم الاهتمام واعتبر وضع تلك الكلمة مدينة مدينة مدينة ما وحذفها من الشكليات التافهة

وتكمن الاهمية في حذف كلمة « مدينة » في أن ليبيا كانت تسمى في ذلك الوقت « ولاية طرابلس » وعلى اساس تلك التسمية العثمانية يعتبرر الاعتراف الروسي شاملا لجميع أنحاء ليبيا •

ولما كسب « جوليتى » (Giolitti) الجولة في مفاوضاته مــــع روسيا ، وانتزع منها الاعتراف الذي يريده ، اتجه الى النمسا واخذ يخطب ودها ، وتمكن من اقناع وزير خارجيتها بوجوب الدخول في مفاوضـــات تنسق العلاقات وتوطد التعاون بين البلدين٠

وبدأت المفاوضات وتناولت ليبيا وتركيا ، واعتزام ايطاليا القيام باحتلال ولاية طرابلس ، ولكن النمسا اشترطت ان تنحصر الحرب الايطالية المتوقعة

في ليبيا فحسب، ولا تتعداها باية حال الى تركيا ومنطقة البلقان، وكان هذا شرط خيبة امل «لجوليتي» لانه كان يتوقع انه ليس بالامكان غزو ليبيان أمون اعلان الحرب على تركيا وعلى الرغم من ذلك فانه لم ييان أس وبدأ اساليب المراوغة والمساومة والخداع ، وكاد ينجع في الوصول الى غايت لولا ان مشكلة « تريستا » (Trieste) سدت في وجهه الطريق ، حيث كانت سياسته تهدف الى المحافظة على كيان تلك البلاد « ايطاليا محضا » ، ولتدعيم النفوذ الإيطالي فيها كان يسعى لانشاء جامعة ايطاليا مناك ، وقد حصل فعلا على موافقة مبدئية من النمسا على فتح الجامعاة ولكن عندما حان موعد التنفيذ نكثت النمسا وعدها وتنكر وزير خارجيتها ولكن عندما حان موعد التنفيذ نكثت النمسا وعدها وتنكر وزير خارجيتها للهرينتال » (Aehrenthal) لذلك الوعد واعلن رسميا ان حكومته لن تسمح لايطاليا بالتدخل في شئون « تريستا »

وجاء ذلك الرفض ضربة قاسية « لجوليتى » وحكومته اذ انه كـــان يستغل فى دعايته موضوع انشاء الجامعة فى « تريستا » الايطالية \_ على حد تعبيره \_ وذلك لتحتفظ بايطاليتها فى اللغة والثقافة ، وتحركت عناصر المعارضة لتستغل هذا الفشل للتشكيك فى قدرة الحكومة على تنفيذوعودها ووجهوا الى « جوليتى » تهمة اتباع الطرق الملتوية والكذب والتضليل لاخفاء حقيقة الامور على الشعب .

وعلقت الصحافة على تلك الحادثة ووصفتها بانها كارثة لايمكن تفسيرها الا باحد امرين: اما ان تكون الحكومة كاذبة في وعدها للشعب ، وهيي بذلك مضللة ومزورة واما ان تكون النمسيا قد نكثت عهدها الشيء الذي يعتبر صفعة اليمة على وجه المسئولين الايطاليين وبرهانا ساطعا عيل فشلهم الذريع في السياسة .

وغضب « تيتونى » لتلك التهجمات واعتبرها جارحة لكرامته كوزير للخارجية وعرض على « جوليتى » رغبته فى الاستقالة احتجاجا على حكومة النمسا لانها لم تبر بوعدها ، ولكن هذا الاخير لميوافق على الاستقالة حتى لايفسرها الرأى العام بانها هزيمة نهائية للحكومة وعبر عن رأيه هذا بقوله

« ان الاستقالات كتعبير عن السخط العارم لاتفيد بأية حال كرامتنا بينما تظهر في الداخل ان الحكومة نفسها تعتبر تصرف النمسا اهانة لايطاليا الشيء الذي يؤدي الى اضطرابات خطيرة» •

«Le dimissioni, come dimostrazione di ira inpotente non avrebbero poi certamente giovato al nostro prestigio; mentre all'interno esse dimostrerebbero che anche il governo considerava l'atto dell'Austria come offesa all'Italia e provocherebbero gravi manifestazioni.»

وقرر « جوليتى » ان يجد لنفسه مخرجا من ذلك المأزق ، ووجد ضالته في الانتخابات البلدية التي قرب موعدها في « تريستا » فاستدعى عصلى الفور المدعو « ارنيستو ناتان » (Ernesto Nathan) وهو احد جواسيسه اليهود ، وكلفه بان يشترى الاصوات بحيث يفوز المرشحون الايطاليون في الانتخابات على المرشحين « السلافيين » (Slavi) وزوده بمبلغ كبير من المال •

وهكذا انتهت الانتخابات بفوز المرشحين الايطاليين وبذلك تم لجوليتى مااراد عن طريق الخيانة والدسائس والرشاوى ، وهو لاينكر تدخله فـــى الانتخابات بتلك الصورة الدنيئة بل يفاخر به اذ يقول:

« لقد ساعدت الايطاليين باغال بواسطة « ارنيستو ناتان » في الحملة الانتخابية التي انتهت بفوزهم العظيم» •

« io a mezzo di E. Nathan aiutai con fondi gli italiani nella lotta che risultò in una loro grande vittoria. »

وبهذه الاساليب الدنيئة تمكن « جوليتى » من ابراز الوجود الايطالى فى الله تكن تهمه دناءة تصرفه بقدر ما كانت تهمه النتيجة ، التسى كانت عاملا كبيرا فى اخفات صوت المعارضة واخماد حركتها وفى استرجاع هيبته فى الاوساط الشعبية ٠

ومن هذا التصرف يتضح مدى استهتار « جوليتى » بالمثل العليا وبقيم النزاهة والامانة ، ومدى تلطيخه لسياسة بلاده بادران الغدر والخيالة وبشرائه للذم المنحلة والنفوس الضعيفة •

# الجوائيس في قلب تركيا ...

ولما اعتقد « جوليتى » ان الجاسوسية الايطالية قد قامت بدور ايجابى فعال فى ليبيا، وظل انه أصبح قابضا على ناصية الاملور فيها ، أراد ان يوسع نطاق نشاط جواسيسه وعملائه بحيث تشمل تركيا ، لكى يزودوء بكل المعلومات التى لها علاقة بالمبيا .

وللوصول الى تلك الغاية الدنيئة عمل «جوليتى» ما فى وسعه وبدخل جهودا جبارة، وأنفق اموالا طائلة، نجع بفضلها فى ارساء قاعدة شبكعة جوسسة لها خلايا فى جميع المدن التركية المهمة ، وأسند رئاستها الى بعض الايطاليين المقيمين فى تركيا من ذمدة طويلة ، منهم الكومندتور «فولبى» (Comm. Volpi) والكومندتور «نوقارا» (Comm. Nogara) وحدد لكل منهم منطقة نشاطه ، وكانت منطقة الكومندتدور «فولبئ» تشمل تركيا الاسيوية ومنطقة «قراسو» تشمل الولايات العربية التى لا تزال تحت حكم الامبراطورية العشمانية ، أما الكومندتور «نوقارا» فكان نشاطه محدودا فى اسطنبول وفى الاتصال بالشخصيات الكبيرة فى جهاز الدولة •

وليزيد ، جوليتي ، نشاط جاسوسيته توغلا في تركيا عمد الى اشتراك ايطاليا في تموين المشاريع التي أعلنت عنها الدولة العثمانية ومنها بناء مرفأ كبير وانشاء خط سكة حديد طويل .

وكانت مساهمة الشركات الاجنبية في تلك المشاريع كما يلي :

٥٤ ٪ فرنسا
 ٣٥ ٪ ايطاليا
 ١٥ ٪ روسيا
 ١٠ ٪ العـر ب

ولكن «جوئيتى» لم يرض بتلك النسبة وزعم ان ذلك التقسيم فيه غبن للشركات الايطائية ، التي يجب أن تعامل على قدم المساواة بفرنسا ، واسنطاع بحيله ومناوراته ان يضم الى حصة ايطاليا حصص «روسيا» و «العرب» وهكذا أصبحت نسبة مساهمة ايطاليا ٥٥٪ اى اكثر من فرنسا ، وعلى هذا الاساس استدت للايطاليين ادارة مشروع المرفأ ، وبذلك اصبح الطريق ممهدا امام الجواسيس الايطاليين ، وأصبح العملاء الاتراك يتصلون بهم دون الخوف من اثارة الشكوك والظنون والشبهات .

وبدأت التقارير ترد الى «جوليتى» تباعا ، تعلمه عن كل صغيرة وكبيرة، وتبين له بدقة اسرار السياسة التركية الداخلية والخارجية ، وكان «فولبي» يركز اهتمامه على ليبيا وعلاقتها بالحكومة التركية ، وعلى مقدرة هذه الاخيرة ومدى استعدادها للدفاع عن تلك الولاية النائية ، أما «نوقارا» فكان يزود «جوليتى» بكل المعلومات عن الشخصيات المسئولة ومدى امكانية شرائيسها بحيث تعمل كل ما من شأنه أن يخدم الصالح الايطالي .

ويبدو أن «جوليتي» كان يعتـــمد على «فولبى » أكثر من «نوقارا» « وقراسو » فاسند اليه رآسة قلم المخابرات في تركيا ، ولتنسيق العمــل بينهما اصبح برسل اليه نسخا من انتقارير التي كانت ترده من جواسيسه في ليبيا ليعلق عليها وينأكد من صحة ما ورد فيها على ضوء المعلومات التـــي يستقيها من المنابع التركية •

وتشعبت اعمال الجاسوسية تحت رآسة «فولبي» وأصبح نشاطــها متغلغلا في دواوين الحكومة عن طريق النساء وفي القصور عن طريق النساء والطهاة والخدم ، وفي جميع الاوساط الشعبية عن طريق الشركات التـــي أسسها «فولبي» خصيصاً لهذا الغرض ·

وما هي الا شهور حتى كتب «فولبي» الى « جوليتي» مؤكدا انه أصبح يسيطر على عدد كبير من الشخصيات المسئولة الذين بيدهم الحل والربط،

وبلغت المبالغة والغالاة في تقارير «فولبي» حتى أنه زعم انه بامكانه تسيير السياسة التركية حسب رغبة الحكومة الايطالية ، لان بعن المسئولين من كبار الساسة أصبحوا دمى في يده يحركهم من وراء الستارة كما شاء ومتى أراد ٠

وسر «جوليتي» لذلك النجاح وكلف «فولبي» بأن يجس نبض المسئولين في تركيا وعلى رأسهم المقربين من السلطان عبد الحميد ليعرف مدى استعداد تركيا للتنازل لايطاليا عن ولاية طرابلس •

وبدأ «فولبى» اتصالاته وصار يعمل بين دواوين الوزارات والباب العالى متبعا أساليب الاغراء والترغيب والرشاوى والهدايا حتى تمكن من اقلى بعضهم بالسير على سياسة توائم السياسة الايطالية ولا تعترض طريقها .

# النبيون شجعان ...

وأحرز «فولبى» نجاحا كبيرا فى تلك الاوساط المتفككة المنحلة . ولكنه قبل ان يتمتع بحلاوة ذلك النجاح فاجأته فى ٢٤-٧-١٩٠٨ الثورة التركسية التى اطاحت بحكم السلطان عبد الحميد ، وكانت سببا فى نقض ما حققه من أعمال هدامة ، وأضطر الى البحث عن خونة وعملاء آخرين ، اذ أصبح الساسة الذين يعتمد عليهم فى تدابيره الماكرة معزولين وأشخاصا نكرة لا نفوذ لهـم ولا حول ولا طــــول .

وبعد أن تولى الحكم في تركيا جماعة « الاتحاد والترقي » فكر «جوليتي» في أواخر سنة ١٩٠٨ في انتهاز فرصة انشغال الاتراك بمشاكلهم الداخلية وانقسام بعض المسئولين فيهم على بعضهم وتناحرهم وتنافسهم على المناصب، لسلب تركيا الدولة « المتهاكة غير المستقرة » اخر ولاية بقيتلها في شحال أفريقيا ، أي ليبيا ، وأمر جواسيسه بأن يوافوه بمعلومات دقيقة عن عدد القوات التركية المرابطة في ليبيا وعننوع اسلحتها ومدى استطاعتها الصمود في وجه الغزو الايطالي المنتظر •

واغتبط «جوليتى» عندما ورده تقرير من جواسيسه يؤكد أن مجموع القوات النظامية المرابطة فى ليبيا يتراوح بين ثلاثة واربيعة الاف جندى ، موزعين فى حاميات صغيرة فى جميع أنحاء ليبيا ، وأن أسلحة تلك القسوات قديمة وذخيرتها محدودة جدا، وأنها يصعب عليها التجمع فى مكان واحد فى مدة قصيرة لعدم توفر وسائل النقل لديها .

وجاء فى خاتمة التقرير أنالقوات التركية لا تستطيع الصمود بأية حال فى وجه قوات مجهزة تجهيزا حديثا الا بضع ساعات.

وأرسل «جوليتى» نسخة من ذلك التقرير الى «فولبى» واخبره انه قرر عملية القضية الليبية نهائيا ، وأنه أصدر أوامره الى الجيش بحيث يكونعلى عمة الاستعداد للقيام بالغزو في أواائل سنة ١٩٠٩، وختم «جوليتى» رسالت غوله أنه أصبح من الضرورى انتهاز فرصة الظروف المرتبكة في ليبيا بحيث سمرعة خاطفة ودون اثارة للرأى العام العالمي .

وبينما كانت الاستعدادات تجرى بسرعة وفي سرية تامة ، تلقيلي جوليتي» تقريرا من «فولبي» ثبط عزيمته وجعل القلق يسيط عرب عليه ، اذ جاء فيه أنه من الخطأ كل الخطأ ان يحسب حساب القوات التركية المرابطة في ليبيا فحسب ، بل يجبأن يحسب ألف حساب لمقاومة الليبيين ، وورد في احدى فقرات التقرير مايلي:

« يجب أن يحسب حساب الشعب العربى الذى يمتاز بصفات حربية جريئة ، خصوصا قبائل الرحل في الدواخل المتعودة على حياة الصحــــراء لصعبة والدى تحمل السلاح بصورة مستمرة ٠

« ma bisognava tenere conto della popolazione araba di carattere assai bellicoso; e specie di quelle tribù nomadi dell'interno, abituate all'aspra vita del deserto e che vivevano costantemente in armi.»

وتحت تأثير القلق الذي استحوذ عليه من جراء ذلك التقرير قــــرر «جوليتي» أن يعيد النظر في جميع ترتيباته واستعداداته العدوانية ، وأرسل ضابط المخابرات «فارا» (Fara) الى ليبيا وكلفه بأن يقوم بدراسة دقيقة لحالة الليبيين وأن يزوده بجميع المعلومات التي تعرف بهم تعريفا صحـــيحا وتعطى فكرة واضحة عن امكانياتهم واستعداداتهم وعن مدى فعالية مقاومتهم وأثرها في حالة قيام ايطاليا بغزو بلادهم .

ونظرا لخبرة «فارا» بالشئون العسكرية فقد وافى «جوليتى» بتقــرير طويل لم يؤكد فيه ما ذهب اليه «فولبى» فحسب ، بل اضاف على ذلك مــا معناه أن الليبيين شبعانلا يرهبون الموت ، وانهم سوف يبذلون المهجوالارواح والنفس والنفيس فى سبيل مقاومة غزو بلادهم من قبل أية دولة أجنبية •

هذا وقال «فارا» أنه لا توجد تنظيمات عسكرية بالمعنى الصحيح فسى مقاطعه طرابلس ولكنه أكد أن كفاح العرب فى تلك المقاطعة سيكون جماعيا بحكم رابطة الدينوالعنصر ، وأشار الى نقطة الضعف فيها والتى تتلخص فى المنازعات والخلافات القائمة بين العرب والبربر .

أما عن برقة فقد أشاد «فارا» بسجاعة البرقاويين وبالتفافهم حــول السيد السنوسى وتجاوبهم مع دعوته ، وجاء في احدى فقرات تقريره قوله :ــ

« وَفَى برقة توجد تنظيمات عسكرية حقيقية ترجع رآستها الى سنوسى الكفرة والجغبوب » •

« Nella Cirenaica vi è una vera organizzazione militare che fa capo al Senusso di Kufra e Giarabub,»

وعلى أثر ما ورد في تقارير «فارا» أفاق «جوليتي» من غفلته ، وعلم أنه ارتكب خطأ كبيرا في عدم اهتمامه بالقوات الوطنية عندما وضع مخططات فكرته العدوانية ، ورجع الى نفسه بعد أن فهم انه كان مندفعا بالعاطفة وراء الشهرة التي كان مولعا بها الى درجة الهوس ، وتبين له أنه كان يتبع سياسة قصيرة النظر ، ورأى أنه اذا لم يسارع بالعلاج الناجع لذلك الخطأ ، وهو عدم تقدير القوات الوطنية وعلى رأسها التنظيمات العسكرية السنوسية التي تشكل خطرا كبيرا على الايطاليين في حالة غزوهم لليبيا ، فان مشروعه الاستعماري سيفشل فشلا ذريعا وسيحيب أمله في تحصقيق التوسع الاستعماري المنسود ،

ولم يطل الوقت « بجوليتى» حتى خرج من حيرته وقلقه بأن فكر كعادته فى استحدام الذهب والمكر والخذاع والدسائس ليحققغايته السافلة المنحطة، وارسل تعليمات دقيقة الى كل من «فارا» و «بانسيكا» فى ليبيا يأمرهما بالعمل على استغلال جميع الظروف وانتهاز كل الفرص لتوسيع شقة الخلاف بين السنوسيين والاتراك وعلى تحريض كل طرف على الدخول فى نزاع مسلح ضد الطرف الاخر، ومنحمها حرية التصرف وفتح لهما ابواب الخزانة لينفقا بغير

حساب على أن يصلا الى النتيجة المرجوة وهى اشعال نار الحرب بين الطرفين، لتؤدى الى انهاك قواتهما ولتصبح ليبيا ، بعد ذلك لقمة سائغة فى فم مطامعه الاسمارية •

هذا وفوض «جوليتي» جاسوسه «فارا» بأن يتصل بالزعماء السنوسيين وان يعدهم رسميا بمساعدات مادية ومعنوية واسعة اذا هم ألبوا الشعب الليبي على الاتراك وقادوا الحرب ضدهم ليطردوهم من بلادهم ٠٠

وفى الوقت الذى اصدر فيه «جوليتى» هذه التعليمات الى جواسيسه فى ليبيا ، بعث تعليمات اخرى الى كل من «فولبى» «وقراسو » «ونوقارا» فى تركيا وطلب اليهم ايهام المسئولين فى تركيا بان السنوسيين يدبرون ويعسدون العدة للقيام بثورة ضد الحكومة التركية ليطردوها من ليبيا وينفردوا بالسلطة فيها وذلك نتيجة للسياسة « العقيمة » التى اتبعتها هذه الاخيرة فى مصانعتها لهم ومهادنتها لحركتهم الشىء الذى أدى الى ترسيخ اقدامهم فى البلاد ، وأن يوحوا نلاتراك بانهم انلم يقضوا على السنوسية فى ليبيا فانها ستقضى عليهم وحوا نلاتراك بانهم انلم يقضوا على السنوسية فى ليبيا فانها ستقضى عليهم و

### محاولة فاشلة ...

وبقى «جوليتى» ينتظر نتيجة مساعى جواسيسه فى كل من ليسبيا وتركيا، وقى الوقت نفسه كان يبحث فى أصول سياسته الاستعماريسة وتطورها وأثارها، ويستعرض نتائجها، ويتابع تطوراتها على ضوءالمعلومات التى حصل عليها مؤخرا وفى قلبه حسرة مريرة من اخطاء الماضى وأمسل كبير فى المستقبل.

وتدل وقائع الامور دلالة واضحة لا يرتقى اليها الشك بل يرتكز عليها الدليل القاطع ، ان «فارا» قد حاول تنفيذ تعليمات «جوليتى» الخاصة بالاتصال بالزعماء السنوسيين، ولكنه فشل فشلا ذريعا فى تنفيذها ، ولما اعيته الحيلة وعجز فى كل مساعيه وتأكد من استحالة تنفيذ تلك التعليمات كنب الى جوليتى ما يلى:

« اذا كان السنوسيون دائما على علاقة غير طيبة مع الاتراك فلا يمكنن الطمئنان الى هذا الامر ، لانه ليس من الصعب أن يثوروا ضدنا » • « Se i Senussiti non erano sempre in buone relazioni con i turchi non c'è da fare fidanza, non essendo difficile che potessero essere rivolti contro di noi. »

ونتيجة لذلك التقرير شعر « جوليتى» بخيبة أمل فى تحقيق الامنسية التى شغلته زمنا طويلا والتى كانت تستأثر بالقسط الاكبر من نشاطسه وجهوده ، وارتبك فى تقرير موقفه وسيطر عليه الشك والارتياب فى نجاح الحملة بالاستعدادات التى سبق له أن أعدها لهذا الغرض ، وأصبح متخاذلا يقدم رجلا ليؤخر أخرى ، بعد ان انقلبت جميع تدابيره رأسا على عقب ، وأخيرا فضل التبصر والتريث وأجل القيام بالغزو مؤقتا الى أن يستكسمل

جميع الاستعدادات من جديد لمجابهة مقاومة الليبيين عامة والسنوسيين خاصة \_ التي يحسب لها أي حساب في الماضي \_ والتغلب عليها ·

واستقر رأى «جوليتى» على الانتظار فترة لا تقل عن سنة أشهر على أقل عندير ، لانه رأى في الحذر والتريث والتأني عاصما من الوقوع في مزالـــق خطر وذلك لكى لا يقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه «كريسبي» فيعــرض خيش الايطالي لهزيمة اخرى تلطخ شرفه الى جانب وصمة عار هزيمة «عدود» •

وشاءت الاقداد أن لا يبقى «جوليتى» فى الحكم حتى يحين الموعد الذى صربه لغزو ليبيا ، اذ واجهت حكومته أزمة مالية حادة حاول التغلب عليها عرض الضرائب التصاعدية على المزارع والمبانى ، وقدم مشروع قانون بذلك فى مجلس النواب ، وهنا سنحت الفرصة للمحافظين لمهاجمته وتحسطيم حكومته ، وكانت مهاجمتهم قوية جدا زعزعت أركان الحسكومة وفى هذا فيسول «جونيتى» نفسه :

« وأثار المشروع معارضة جميع الهيئات المحافظة في ايطاليا التي رغم الله السيحبت نهائيا من الميدان السياسي الا أنها لا تزال تدافع بقوة عنن مراكزها الاقتصادية » •

«Il progetto sollevò l'opposizione di tutto il conservatorismo italiano, il quale, se nel campo politico aveva ormai battuto in definitiva ritirata. difendeva ancora energicamente le sue posizioni economiche.»

ولاحظ « جولیتی» أن موقفهأصبح ضعیفا وأنه سیخسر المعرکة فـــی المجلس لذلك بادر بتقدیم استقالة حکومته فی دیسمبر ۱۹۰۹ ، وهـــکذا تخلصت لیبیا من الشر الذی کان یبیته لها فی الظلام ٠



## نَصْبِحُهُ وَعُدْرً ...

عملت المعارضة على ترشيح «سونينو» لرئاسة الحكومة الجديدة . لانه كان أكبر المهاجمين لحكومة «جوليتي » ولعب دورا ايجابيا فعالا في اصعاف مركزها الشيء الذي أضطرها الى الاستقالة •

وتولى « سونينو » الرئاسة ، وشكل وزارته يوم ١٩٠١-١٢-١٩٠٩ ، بعناصر جديدة ، ولم يحتفظ ولو بواحد من الوزراء السابقين وذلك لشدة غيظه على « جوليتي» الذي يعتبره عدوا لدودا •

وكان أول عمل قام به «سونينو» هو الغاء مكتب المخابرات التابـــع لمكتب الرئيس السابق ، وتجميد أعمال الجوسسة في الخارج •

وبينما كان «سونينو» منهمكا في نقض الكثير من سياسة «جوليتي » التي وصفها بانها «فاسدة وغير شهمكا في كان «جوليتي» يقوم باتصالات متواصلة بالملك «فيكتور عمانويل الثالث » ويعقد اجتماعات متتالية مع اعضاء حكومته المستقيلة ، والغريب انه كان يتصرف كما لو كان متأكدا من رجوعه الى كرسى الرئاسة خلال فترة وجيزة •

ولم ينس «جوليتى» أهمية المعارضة فحشد جميع المعارضين خصوصا «الاحرار» وتزعمهم وأخذ يتدارس معهم امكانية القيام باعمال جماعية تهدف الى اسقاط حكومة «سونينو» في أقرب وقت ممكن •

ولما تقدمت حكومة »سونينو» بمشروع اتفاقيات الملاحةالي مجـــلس النواب تصدت له المعارضة ، بتحريض من «جوليتي» فاهتز مركزها وخشــي «جوليتي» أن بعمد «سونينو» الى سحب المشروع فتضيع عليه فرصة اسقاطها فسارع الى استخدام الخداع والتضليل ، وتقدم بنصيحة الى عدوه «سونينو»

ظاهرها خير وباطنها شر ماحق ، اذ بعث يرجيوه عن طريق «برتوليني» (Bertolini). بان يرجىء مناقشة ذلك المشروع حتى يتمكن من تعديليه بصورة تسهل له التغلب على المعارضة ·

وكان «جوليتي» يعلم مقدما أن « سونينو» سوف لن يعمل بنصيحته ، وأن رد الفعل الطبيعي في نفسه سيكون الاصرار على مناقشة المسروع ، وذلك ما كان بعمه «حولتي» و يتمناه •

ورفض «سونينو» فعلا نصيحة «جوليتي» المزعومة لانه كان على يقين من أن وراءها ما وراءها واعتبرها مكيدة مدبرة ، وأصر على مناقشة المشروع ولكن المعارضة كانت شديدة بشكل أذهله وادخل في نفسه الهلع واليأس فقدم استقالته قبل انتهاء المناقشة ، وفي هذا الصدد يقول «جوليتي» ...

«Il Sonnino non accettò questo consiglio, credendo necessario di affrontare la discussione immediatamente; ma l'opposizione si manifestò subito così vivace ed energica che egli non insistè nemmeno per la votazione e presentò le dimissioni.»

وهكذا استقالت حكومة سونينو يوم ٣١-٣١٠ ، ولم يمض على توليها الحكم الا ثلاثة شهور ونصفا تقريبا ، وباستقالتها سقطت اعظم حكومة محافظة حكمت ايطاليا حتى ذلك الحين وقد وصفها «جوليتي» بما يلى :\_

« وخلاصة القول أنها كانت الوزارة الشديدة المحافظة التي أمـــكن جمعها في مجلس النواب الإيطالي :» «Era insomma il Ministero più conservatore che si potesse mettere assieme nel Parlamento italiano».

وأختير «لوزاتي» (Luzzati) لنصب الرئاسة ، وحيث انه كان من اصدقاء «جولبتي» الذين حافظوا على موقف الحياد دائما تجاه سياسته لمم يعمد «جوليتي» الى عرقلة اعماله وخفف وطأة المعارضة عليه •

ويعتقد الكثيرون أن مهادنة «جوليتى» للحكومة الجديدة لم تكن راجعة الى صفاء نيته بل كانت تنطوى على حيلة ماكرة وهى تتلخص فى أن الحكومة كانت تواجه مشكلات متعددة ، أراد ان يقف منها موقف المتفرج وكان مناهم تلك المشاكل تعديل قانون الانتخابات وقانون الاحتكار ، وغيرها من المشاكل الداخليــــة .

وفى أوائل سنة ١٩١١ تقدمت حكومة «لوزاتى» بمشروع تعديل قانون الانتخابات ورأى «جوليتى» ان وقت رجوعه الى كرسى الرئاسة قد حان، فالقى خطابا طويلا امتاز بالقوة ودقة التحليل وتستخيف رأى الحكومة عن طريق التورية والتلميح لكى لا يظهر بمظهر المعارض لحكومة «لوزاتى» الذي كان يدعى أنه تربطه به أواصر الصداقة والود، وأثار خطابه حماس العارضين وزادهم قوة في مهاجمة حكومة «لوزاتي» حتى اجبروها على الاستقالة فاستقالت بعد سنة فقط من توليها الحكم •

ولكي يبرر « جوليتي» موقفه غير الودي بالنسبة للوزاتي قال :\_

« ان خطابی الذی حاز تأییدا اجماعیا تقریباً حتی فی صفی و الاشتراکین لم یکن یحتوی علی أیة نیة فی المعارضة ، ولکنه کان یهدف الی جعل المناقشة حول تعدیل قانون الانتخابات مناقشة عملیة فحسب ۰»

« Il mio discorso, che ottenne presso a che generale approvazione anche da parte dei banchi socialisti non aveva alcuna intenzione di opposizione, esso mirava semplicemente ad avviare praticamente questa discussione sulla riforma della legge.»

وهكذا اثبتت الوقائع أن «جوليتي» كان أنانيا يضحى باصدقائه على مذبح اطماعه في الاستئثار بالحكم ، ودلت دلالة تؤكد بصورة مفضوحة انه كان يلجأ الى المكر والغدر والخيانة حتى تجاه اصدقائه لتحقيق غاياته فلى الوصول الى قمة الشلمورة والمجد بأى ثمن •

### عَبِعَرِيةِ فِي النَّالِيلِ ...

وبعد استقالة «لوزاتى» فى مارس ١٩١١، عاد «جوليتى» الى كرسى الرئاسة عودة الفاتح المنتصر، بعد ان رسخ الاعتقاد فى الاوساط الشعبية انه هو «رجل الساعة» والزعيم الذى يستطيع السير بايطاليا نحو تحقيق اعدافها التى تضمن لها العظمة والحياة الافضل٠

وعند تشكيل الوزارة عمد «جوليتي» الى اختيار شخصيات تمتاز بقوة الارادة والعزيمة والتصميم، واختار «سان جوليانو» صديقه القديم لمنصب وزارة الخارجية, اما «تيتوني» وزير الخارجية في حكومته السابقة فقد عينه سفيرا في باريس، وذلك لان كثرة العمل في وزارة الخارجية تتطلب حيوية ونشاط الشباب، بينما تتطلب الاوضاع السياسية في باريس خبرة ومرونة الشيوخ وسلاميا الشياب، بينما تتطلب الاوضاع السياسية في باريس خبرة ومرونة الشيوخ وسلاميا الشياب، بينما تتطلب الاوضاع السياسية في باريس خبرة ومرونة الشيوخ ومرونة الشيوخ ومرونة الشيوخ وسلاميا المنابع المنابع

وكان اول عمل قامت به حكومة «جوليتي» الرابعة هو توجيه الجهود لتصفية القضية الليبية، التي وعد «جوليتي» بتصفيتها عدة مرات، وخاف ان يخسر شعبيته بالاسراف في الوعود ان لم يبر بوعده خصوصا وانه هيو القائيل:

«الذين يقطعون وعدا ويعتقدون ان ذلك لا يعنى البر به، ويعتقدون انهم من الاكثر حيلة، في الحقيقة ما هم الا الاكثر سذاجة، لان المذي يزرع الوعود بهذا الشكل وبهذه النية ، لا يستيقظ انه بتلك الطريقة لا يحقق الا صفقة هزيلة، وهي ان يكسب الاصدقاء بالقطاعي ليخسرهم بعد ذلك بالجملة، «Quelli che pensano che fare una promessa non significa mantenerla, mentre con questo si credono i più furbi, in realtà sono i più ingenui, colui che semina promesse in tale modo e con tale intenzione, non si accorge che con quel sistema fa un assai magro affare, e cioè di guadagnare gli amici al minuto per poi perderli all'ingrosso.»

واشار «جوليتي» الى موضوع احتلال ليبيا، في النقطة الثالثة من بيانه الوزاري، ولكنه اصر على ان تبقى تلك النقطة في سرية تامة، وقال في تبرير اصراره:

« ان تلك النقطة من برنامج حكومتى يجب ان تبقى سريــة، لان السرية عامل ضرورى لتصفية المسألة على الوجه المطلوب» •

« Questo punto del mio pragramma di governo doveva rimanere segreto, la segretezza essendo elemento ssenziale per la migliore soluzione del problema. »

وحيث ان «جوليتي» لم يحدد موعدا لغزو ليبيا، لم يتعرض الى مناقشة الموضوع ولم تهاجمه المعارضة ·

وحتى تكون نياته الخبيثة نحو ليبيا سرا غامضا على الشعب سخر الصحفيين المأجورين بحيث يوجهوا اليه الانتقادات اللاذعة ويتهموه بالجبن والتخاذل والعجز عن حماية مصلحة الإيطاليين وحقوقهم في ليبيا٠

وكان هو يتتبع الحملة المفتعلة التي تشنها عليه الصحافة بكل ارتياح وسرور لنجاح خطته المدبرة وفي هذا يقول:

« ان الشتائم التي كانت توجه الى كانت تسرني سرورا عظيما لانها تدل على ن خطتي قد نجحت تماما »٠

« ma le ingiurie che mi rivolgevano mi facevano un grande piacere perchè dimostravano che il mio stratagemma riusciva perfettamente, »

وهكذا استطاع «جوليتي» تضليل الرأى العام وابعاده عن حقيقة ما كان يبيته من غدر وعدوان على ليبيا، وذلك لكى لا يصطدم بمعارضة المعارضيان في البرلمان وعلى صفحات الجرائد.

وحيث انه كان متأكدا من ضرورة مجابهة حملة احتلال ليبيا فقد عمــل على تهيئة الظروف لها محليا خلال حكوماته السابقة كما يقول:

« اثناء حكوماتي السابقة قد اعتنيت رأسا باحتمال مواجهة القيام بحملة على ليميا وعمدت الى تهيئة الظروف محليا » •

« Durnte i miei precedenti governi io mi ero direttamente occupato della eventualità che l'Italia dovesse affrontare l'impresa di Libia con criterio di compiere una preparazione locale. »

ومن ينتبع سلسلة الاعمال التى انجزها «جوليتى» والمؤامرات التى دبرها والماورات السياسية، التى قام بها، خلال بضعة شهور، اى منذ توليه الحكم فى مارس الى اعلان الحرب على تركيا وبدأ الغزو على ليبيا فى آخر سبتمبر ١٩١١ يتضع له بجلاء ووضوح ان «جوليتى» كان من عمالقة السياسة وجبابرة الفكر والتدبير ومن اخبث الماكرين وابرعهم فى الغدر والخيانية والتضليل، ومهما كانت نواياه تجاه ليبيا متسمة بالخيانة والغدر والكيد والتا مر فانه لا مناص من الاعتراف بانه كان رجلا عظيما ذا خبرة واسمعة وذكاء وقاد، اذ انه كان يسير الشئون الداخلية بقوة وحزم ويهيمن على السياسة الخارجية هيمنة تنتزع التقدير والاعجاب لنشاطها ودقة تسييرها، وفوق هذا وذلك كان يوزع جواسيسه ويشرف على اعمالهم فى جميع بلدان شمال افريقيا وفى بلدان البحر الاحمر، وفى قسم كبير من آسيا،

لقد كان «جوليتى» يعتمد اعتمادا كبيرا على الجوسسة والرشاوى وشراء الذمم والضمائر وكان يعتقد انه بتلك الوسائل الدنيئة يستطيع ان يحتمل ليبيا احتلالا سلميا ولكن « السنوسية » وقفت حجر عثرة امام ذلك الاحتمال، لذلك قرر فور تشكيله لحكومته الرابعة ان يضع تنفيذ احتلال ليبيا نصب عينيه، مهما كانت الظروف وكان وزير خارجيته «سان جوليانو» اكبر مؤيد له في ذلك التفكير،

هذا ويقول «جوليتي» «انه عندما شكل وزارته لمس اتفاقا في الرأي بينه وبين «سأن جوليانو» على ان توضع مسأله احتلال ليبيا بالمنظار» • «Appena formato il Ministero, San Giuliano ed io ci trovammo d'accordo

che l'occupazione della Libia era una questione da tenere di mira.

ولكى يتغلب على العقبة التى تتمثل فى وجود السنوسيين عمد «جوليتى» على حشد عدد كبير من العملاء العرب وعلى رأسهم محمد على ١٠٠٠الذى كان قد قدم خدماته لايطاليا فى مناسبات اخرى على حد قوله:

Mohamed Ali . . . che aveva già reso altre volte servizi alp'italia

وكلفه بان يتصل بالسادة السنوسيين ويعمل ما في وسعه لاقناعهم بالانضمام الى جانب إيطاليا في حربها المنتظرة ضد تركيا ، وفوضه بان يعدهم بتحقيق جميع امانيهم وان يبلغهم رسميا ان ايطاليا ستمنحهم الرتب والالقاب العالية وتغدق عليهم الاموال الطائلة .

# لتنوسته عقبه كأداء ...

قد يعجب الكثيرون لماذا كان «جوليتى» الذى اشتهر بالشجاعة والجرأة والاقدام والتهور يحسب حسابا كبيرا للسنوسية وكيف انه كان يوليها اهتماما أكبر من الاهتمام الذى كان يوليه لتركيا نفسها، وربما تساءل البعض عن الاسباب الحقيقية التى تجعل ذلك الطاغية يسعى جديا الى خطب ود الزعماء السنوسيين وتضطره الى استعمال جميع الوسائل وسلك جميع الطرق بالاغراء والترغيب، وبالتهديد والوعيد، وبواسطة المؤامرات والدسائس، لكى يكسبهم الى صفه، وربما هنالك من يشط به التساؤل، وتتملكه الحيرة فى تفسير تلك الحقائق حتى يصل به التساؤل الى مرحلة الشك ويدخل به فى ظلمات الارتياب فى صحتها وصحتها و

ولكن من يتتبع التاريخ بعين الباحث الفاحص المدقق، يجد الكثير بل الكثبر جدا من الاسباب القوية التي لا تبرر موقف «جوليتي» من «السنوسية» بل تظهر بجلاء انه كان مفكرا ورجل سياسة تتسم بالحذر والحيطة وتبعد عن الارتجال والاندفاع بانعاطفة وعدم التبصر.

لقد علم «جوليتي» دون غيره من الساسة الايطاليين ان «السنوسية» في ليبيا تشكل حجر عثرة كبيرة بل عقبة كاداء في طريق سياسته الاستعمارية العدوانية، لذلك عمد على ازاحة ذلك الحجر وتحطيم تلك العقبة، واستعمل للوصول الى تلك الغاية جميع الاسلحة المتوفرة لديه •

لقد كان «جوليتى» يعلم ان للسنوسية زوايا فى جميع البلدان العربية منها ٣٨ فى برقة، و ١٨ فى طرابلس و ٣٣ فى فزان، و ١٧ فى تونس، وه فى الجزائر، و٨ فى المغرب، وزوايا كثيرة اخرى منتشرة فى مصر والسودان والجزيرة العربية، كما ان لها فروعا فى الجنوب فى تشاد والنيجر.

نذلك كان يرى في السنوسية عدوه الاول في ليبيا، لانها هي القسوة الخفية التي تثير في الشعب الليبي حب الوطن والشجاعة والاقدام والاستماتة في المقاومة للذود عن حمى الوطن ولم يكن على خطأ في تلك النظرة، التي كانت تعبيرا صحيحا عن حقيقة الواقع اذ ان «السنوسية» تجسم حقيقة الامة الليبية وتمثل اساس كيانها وهي قلبها النابض بالايمان بالله وبحب الوطن والحرية والاستقلال.

ومن نتائج تلك النظرة يتبين مدى ما كان «للسنوسية» من مكانة عظيمة فى قلب «جوليتى» تلك المكانة التى لا ترجع بطبيعة الحال الى التقدير والاجلال بل الحقد والبغض والغيظ لانها تعرقل مشاريعه العدوانية •

واذا لخصت تقارير جواسيس «جوليتي» الذين بثهم في كل مكان ليوافوه بالمعلومات الدقيقة عن «السنوسية» لاتضح انها تجمع بايجاز ما يلى:

« ان السنوسية عقيدة دينية قوية تتغلغل في اعماق نفوس الليبيين فتطهرها نتجعل منها نفوسا سامية شامخة الهمة قوية العزيمة لا تعرف الخوف ولا التردد ونضحى بكل شيء في سبيل الله والوطن وهي تتميز بالنظام والدقة في تنظيماتها القوية المتينة التي تشبه التنظيمات العسكرية الحديثة

ونظرة «جوليتى» هذه الى «السنوسية» ليست مبنية على تقاريسر جواسيسه فحسب، بل تستند على حقائق اخرى واقعة لا يتطرق اليها الشك والريب بل يدعمها اليقين والاثبات.

ان تلك الحقائق يرويها التاريخ في الحروب التي خاضها السنوسيون ضد فرنسا من سنة ١٨٩٩ الى سنة ١٩٠٩ ليخلد بطولاتهم في الانتصارات الحاسمة التي احرزوها بالتضحيات الكبيرة والدماء الطاهرة في « بركو » و «واداي» و «انيدي» وفي موقعة « زاوية بئر العلالي» في تشاد والنيجر حيث استمرت الحرب عشر سنوات •

لقد كان «جوليتى» محقا فى خوف من «السنوسية» التى قاومت الفرنسيين ـ الذين يفوقون الايطاليين خبرة فى الحسروب الاستعماريسة ، ويتفوقون عليهم فى حداثة الاسلحة وكثرة العدد والعدد عشر سنوات، وكان يراوده الشك فى التغلب عليها فى ليبيا مهما كانت جيوشه قوية وكثيرة ومهما طال به الزمن٠

#### بيُّ المِطرقة والسّنان \*...

وكان من رأى «سان جوليانو» وزير الخارجية ان تقدم ايطاليا على القيام بالغزو فورا ، لان الوقت كان مناسبا حسب اعتقاده، نظرا لان الخلاف القائم بين فرنسا والمانيا حول «مراكش» كان يشغل الرأى العام العالمي، لذلك يمكن اتمام الاحتلال بدون ضجة او صخب او اعتراض.

ولكن «جوليتى» عارض ذلك الرأى واوضح انه من مصلحة ايطاليا ان لا تقوم باية حركة غزو ما لم تحل مشكلة «مراكش» حلا سلميا، لانه ليس من المنطق او الحكمة في شيء ان تقوم ايطاليا بارسال جنودها الى الخارج في الوقت الذي يطل فيه شبح الحرب على افق اوروبا، لانها في حالة نشوب الحرب ستجد نفسها مشغولة بحرب بعيدة ، وأكد ان المصلحة تحتم ان تكون حرة طليقة وقراتها مستعدة لتتصرف في الوقت المناسب حسب الظروف التي تتناسب وصالحها .

هذا واضاف «جوليتى» ان اثارة مشكلة ليبيا فى الوقت التى لا تزال فيه مشكلة «مراكشى» قائمة سيجعل من المتعذر على ايطانيا تأييد الطرفيان المتنازعين، اذ لا بد وان تدور حول الموضوع مساومات ومناورات تنتهى بتاييد المانيا او فرنسا، وبذلك ستخسر ايطاليا موافقة الطرف الذى لا تؤيده •

وفى الوقت الذى كانت تدور فيه المناقشة بين «جوليتى» «ووزيـــر خارجيته «سان جوليانو» حول القيام بالغزو قبل انتهاء الخلاف بين المانيــا وفرنسا او بعده، ورد تقرير من «تيتونى» سفير ايطاليا فى باريس، يؤيد فيه وجهة نظر «سان جوليانو» بوجوب المبادرة باحتلال ليبيا، لانه يخشى اذا اجل انغزو الى ما بعد حل مشكلة «مراكش» ان يضغط «الحزب الاستعمارى الفرنسى»

على الحكومة الفرنسية ويرغمها على احتلال ليبيا، لان زعماء ذلك الحزب لا ينظرون بعين الارتياح الى مطامع ايطاليا في ليبيا ولا يريدون ان تتمركز قرببا من المستعمرات الفرنسية في شمال افريقيا.

وحاول «سان جوليانو» اقناع «جوليتى» مرة اخرى بضرورة الاسراع فى الغزو، لكن هذا الاخير اصر على موقفه ولم يأبه لتحذير «تيتونى» واعتبره ضربا من المبانغة او نوعا من الاجتهاد الخيالى، وقد تأكد له ما اتجه اليه عندما استدعى سفير فرنسا «بارير» (Barrere) وبحث معه الموضوع واكسد له السفير انفرنسى بصورة رسمية ان فرنسا ستحترم عهدها فى عدم التدخل فى حالة قيام ايطاليا بغزو ليبيا وذلك فى حالة عدم قيام نزاع مسلح بينها وبين المانيا،

وعظرا لان «جوليتي» كان يتوقع نجاح فرنسا في حل مشكلة «مراكش» سلميا فضل الانتظار، لانه في حالة نشوب حرب بين الدولتين ستجد ايطاليا نفسها بين المطرقة والسندان، اذ انها مرتبطة بالحلف الثلاثي مع المانيا وفي الوقت نفسه تربطها بفرنسا روابط الاخوة اللاتينية والصداقة التقليدية ·

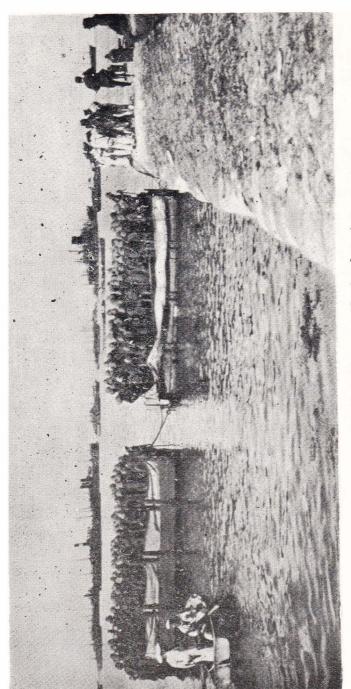

مشمهد كنزول القوات الايطالية الغازية في طوابلس

# الاستعداد العسكرس

وحيث ان «جوليتى» لم يكن رجلا عسكريا ويعترف هو بعدم خبر تمسه فى الميدان العسكرى، فقد اختار الجنرال «بوليو» (Pollio) رئيس اركان الجيش الايطالى ومن احسن القواد الإيطاليين فى ذلك الوقت ليضع له الخطة الحاسمة لا-تتلال ليبيا عسكريا٠

وقد استدعاه يوم ٤/٥/١٩١١، الى مكتبه وبحث معه الموضوع وكلف بأن يضع دراسة وافية حول القيام بحملة غزو ليبيا وتقدير جميع تكاليفها ومتطلباتها من جنود واسلحة وتجهيزات اخرى.

هذا وافهمه ان دراسته يجب ان تكون منصبة على الاحتلال النهائسي. والتوغل في جميع انحاء ليبيا، اما عمليات الهجوم الاولية وانزال القوات لوضع «رؤوس جسور» على الشواطيء فقد تم اعدادها منذ مدة طويلة •

ولم ينس «جوليتي» ان يشير على الجنرال «بوليو» بان لا يبخل في تقديراته واوصاه ان يتوسع فيها:\_ «gli raccomandai di calcolare con larghezza»

ولكى يكون الجنرال «بوليو» على بينة من الحالة فى ليبيا سرد عليه «جوليتى» جميع المعلومات التى حصل عليها بواسطة جواسيسه والتى تتلخص، فى اقواله:

«نحن نعلم انه لا توجد فی موانی، لیبیا حصون صالحة وان وجدت فهی حصون قدیمة جدا ولا یمکن ان تقوی علی مقاومة ای هجوم من قبل اسطــول حدیث » •

« Noi sapevamo che i porti della Libia non possiedono fortificazioni adatte o solo fortificazioni invecchiate, tali da non potere opporre alcuna resistenza all'attacco di una flotta moderna. »

« أن الاسطول الحربي العثماني يتألف من سفن قديمة قليلة العدد لا يمكن أن تكون عائقا لعملماتنا» •

«La flotta ottomana costituita di poche e vecchie navi non potrà fare ostacolo alle nostre operazioni.»

« ان الحاميات التركية في طرابلس ودرنة وبنغازى وطبرق ومصراتة قليلة بشكل لا يسمح لها باعتراض عمليات نزول جنودنا على الشاطيء» • «Le guarnigioni turche a Tripoli-Derna-Bengasi-Tobruk-Misurata sono esigue e tali da non potere opporsi ai nostri sbarchi.»

« أن الجنود النظاميين في النقط الرئيسية في طرابنس وبرقـــة لا تزيد على ثلاثة أو أربعة الأف» •

«Le truppe regolari di presidio nei punti capitali della Tripolitania e della Cirenaica non sono che tre o quattro mila.»

وبعد أن أوضح «جوليتي» تلك المعلومات للجنرال «بوليو» زوده والنصائح التالية:\_

« يجب ان تحسب حساب المحاربين العرب الذين سيثيرهم التحريض التعصبى للدين الذي سيلجأ اليه السنوسيون حتما» • Bisogna tenere conto dei combattenti arabi suscettibili agli eccitamenti fanatici a cui i Senussiti si sarebbero indubbiamente ricorsi.»

« وفي برقة توجد تنظيمات عسكرية حقيقية ترجع الى راسمها سنوسى الكفرة والجغبوب» •

« Nella Cirenaica vi è una vera organizzazione militare che fa capo al Senusso di Kufra e 'Giarabub.»

وختم «جوليتي» حديثه مع الجنرال «بوليو» قائلا: منذ البداية «أريد أن تتم عملياتنا بقوات متفوقة سشكل ساحق لا يترك منذ البداية اى شك في النتيجة لان ذلك سيكون عاملا اساسيا في استسلام السكان

المحلمين والاتراك للامر الذي لا مفر منه ·»

« Voglio che la nostra azione fosse fatta con forze talmente preponderanti, da togliere ogni dubbio sull'esito, in tal modo sia la popolazione locale sia la Turchia si rassegnerebbero facilmente al fatto inevitabile. »

ولم تمض الا يام قليلة حتى قدم الجنرال «بوليو» دراسة مفصلة عـــن الحملة وتقديرات احتياجاتها من الجنود والعتاد والتجهيزات والاسلحة ·

وذكر الجنوال «بوليو» في دراسته ان «٢٢» الفا من الجنود يكفون لغزو ليبيا واحتلالها بصورة نهائية، وفي مدة غير طويلة، ولكن «جوليتي» زيادة في الاحتياط، طلب منه ان بضاعف ذلك العدد بحيث يصبح ٤٠ الفا تقريبا « Egli riteneva sufficiente una spedizione di 22 mila uomini io gli dissi di raddoppiarla portandola a circa 40 mila.»

هذا وقد كان «جوليتى» مدفوعا الى تلك الزيادة فى عدد القوات لشعوره بانه سوف لن يكون من السهل اخضاع الليبيين وفيهم «السنوسية» التيم ستتزعمهم وتقودهم وتحرضهم على مقاومة الاحتلال، وقد كان محقا فى اعتقاده لانه اضطر بعد ان لمست قواته ارض أيبيا واكتوت بنار مقاومتها الى رفع ذلك العدد الى نمانين الف جندى •

و تم الاتفاق بين «جوليتي» والجنرال «بوليو» بان تقسم عمليات الغزو على حملتين: •

الاولى: وهى التى ستتولى النزول على الساحل الليبي والدخول في معارك لاخضاع النيبيين وطرد الاتراك وتتألف من القوات التالية:

«۲۲،۵۰۰» اثنين وعشرين الف جندى من المشاة يتقدمهم لواءان مين «الهدافين» (Bersaglieri) الذين يتلقون تدريبا خاصا في الحروب الخاطفة، و«۲،۰۰۰» سنة الاف من سلاح الفرسان .(Cavalleria).

هذا بالاضافة الى كتيبتين من المدفعية مزودتين باثنين وسبعين مدفعا من مدافع المدان الثقيلة والخفيفة والى كتيبة نقليات مزودة بثمانمائة عربة نقل ٠

اما الحملة الثانية وهى التى ستكون مهمتها تطهير الامكنة المحتلة من فلول الجنود الاتراك والمحاربين الليبيين وحماية ظهر القوات المهاجمة تقرر ان تكون مؤلفة من ١٣،٥٠٠ جندى مزودين بثلاثين مدفعا ثقيلا ٠ وتم الاتفاق بين «جوليتي» والجنرال «بوليو» ان تكون «نابولي» (Napoli) هي مركز القيادة العامة لعمليات الغزو •

ونظرًا لأن «جوليتي» كان يخشي شجاعة الليبيين واستماتتهم في الدفاع. عن بلادهم بقيادة زعمائهم من السنوسيين الذين كانوا حجر العثرة والعقبــة الكأداء في طريق مشاريعه التوسعية حتى تملكته عقدة منهم اصدر اوامرد الى «بوليو» بان تكون الحملة قوية تجتاح البلاد بقوة وعنف ووحشية، ترعب الليبيين وتنتزع من قلوبهم كل امل في جدوى المقاومة مهما عمل السنوسيون او غيرهم على تشجيعهم وتحريضهم على مواصلة القتال، وعلى هذا الاساسس يزود «البهدافون» بالبنادق الرشاشة التي لم يسبق لليبيين معرفتها، وان يشترك سلاح الطيران الايطالي باربعة طائرات، وهي اول مرة تستعمل فيها ايطاليا طائراتها فى الاغراض الحربية وذلك لكى تقوم باكتشاف مواقع العدو وتتعقب قوات الليبيين وتحصدها باسلحتها وقنابلها، هذا بالإضافة الى قيام البوارج والمدرعات الايطالية بقصف المدن الليبية بقنابلها بصورة قوية مستمرة لعدة أيام حتى تدخل الهلع والرعب في قلوب الليبيين وتجعلهم يؤمنـــون ويصدقون أن زعماءهم من السنوسيين وغيرهم والاتراك أيضا لا يستطيعون عمل أي شيء لانقاذهم من المصير المحتوم ، وانهم سيتعرضون الى حرب مـوت اكيد وابادة تامة ودمار وخراب ان هم اصروا على المقاومة او اعتراض طريق الاحتلال الانطالي.

وغى الوقت الذى كان «جوليتى» ينتظر حل مشكلة «مراكش» ويتابـــع تطورات السياسة العالمية بيقظة ودقة، كان يعمل فى الخفاء على مضاعفة اعمال الجواسيس وتوسيع نطاق نشاطهم ويدرس الخطط والترتيبات العسكريــة التى امر باعدادها وتجهيزها للقيام بالغزو عندما تدق ساعة الصفر٠

وانطلقت الاحداث يدفع بعضها البعض، وصار «جوليتي» يوزع وقته الضيق جدا بين الجاسوسية والسياسة والدبلوماسية والعسكرية وكلما

اقترب الموعد الذى حدده للغزو كلما ضاعف جهوده وطاقاته وفيما يلى تفصيل الاعمال التى قام بها فى انفترة بين يونيو وسبتمبر ١٩١١:



معركة بين المجاهدين «والهدافيــن»الايطاليين

# التمهيرالدبلوماسى ...

لقد بدل «جوليتي» جهودا جبارة امتازت بالحنكة السياسية والمقدرة في التغلب على جميع الصعوبات التي صادفته، واظهر من ضروب البراعة في المكر والخداع السياسي ما جعله يستحق التسمية « بثعلب السياسة الإيطالية» بدون منازع.

ولما انتهت مشكلة «مراكش» بين فرنسا والمانيا سلميا رأى «جوليتى» ان ساعة العمل قد دقت لاحتلال ليبيا، فبادر بارسال تعليمات دقيقة إلى جميع مفرائه في الدول الاوروبية الكبرى، يأمرهم باعلام الدول المعتمدين لديهان بان ايطاليا قد قررت نهائيا احتلال ليبيا، وبين لهم الاسباب التي يجب ان بركزوا عليها محادثاتهم وهي تتلخص فيما يلى:

- ١: ان والى طرابلس يمعن في اهانة والحاق الاذي بالرعايا الايطاليين.
- 7: أن الحكومة العثمانية عرقلت أعمال «بنك روما» حتى أنه أضطرال الدخول في مفاوضات مع بنوك نمساوية والمانية ليتنازل لها عن نشاطه
- ٣: أن العرب يضطهدون الاوروبيين بصورة عامة والايطاليين بصورة خاصة •
- ان الحكومة التركية تظهر عداءا سافرا لايطاليا وتمنع الايطاليين مــن ممارسة نشاطهم التجارى والصناعى، حتى انها منعت احد المتعهديــن الايطانيين من القيام ببناء ميناء طرابلس بعد ان فاز فى المناقصة انتــى اعنت عنها الحكومة نفسها٠
- ٥: ان الاتراك يحرضون العرب في طرابلس للاعتداء على رجال الدين المسيحى
   وعلى انتهاك حرمة الكنائس٠

٧: ان الباب العالى يتجاهل شكاوى واحتجاجات ايطاليا المتعددة.

هذا ولكى لا يتهاون السفراء فى اقناع الدول الاوروبية بسلامة اتجاه ايطاليا واحقيتها فى احتلال ليبيا للدفاع عن حقوقها ومصالحها من عبث الاتراك وتعدياتهم وحماية جاليتها والجاليات الاوروبية من اضطهاد العرب، شرح لهم الاسباب الحفيقية التى دفعت ايطاليا الى اتخاذ ذلك القرار الحاسم وهى تتلخص فيما يلى:

- ۱ـ لقد عملت ايطاليا للحصول على اعتراف الدول بحقوقها في ليبيا واصبحت الان امام امرين اما ان تمارس تلك الحقوق او تتنازل عنها
- ٢ نقد وضعت ايضائيا ليبيا تحت رهنها لكى لا تحتلها الدول الاخرى واذا لم تحتلها هى ولا تتركها لغيرها فانها تقترف ذنبا كبيرا وتظهر بمظهر الدولة التى لا تقيم وزنا لكلمتها .
- ۳- ۱۵۱ تأخرت ایطالیا فترة اخری ربما تقع لیبیا فریسة احدی الـــدول
   الاستعماریة الجشعة و تتکرر مأساة «تونسس» •
- ٤ ان كرامة الطاليا ومعنوياتها مرغت في الوحل نتيجة لتعديات الاتراك والعرب على الرعايا الإيطاليين.
- هـ لقد اعدت ايطاليا العدة لغزو ليبيا ولا يمكن لاى سبب من الاسماب ان تؤجل موعد الهجوم او تعيد النظر في هذا القرار.

هذا ولم ينس «جونيتى» ان يوصى سفراءه بان يقوموا باتصالاتهم مع كبار المسئولين وان يحافظوا على سرية هذا الموضوع الهام، تفاديا لاثارة الرأى العام والصحافة • • وقطعا للظريق امام رجال السياسة الذين يحبون ان يدسوا انوفهم في شئون غيرهم • • وحتى لا تعلم تركيا شيئا عن نية ايطاليا فتعمل على تقوية حامياتها في ليبيا • •

وهی یسوم ۱۹۱۱/۷/۲٦، تسلم «جولیتی» تقریسرا من «امبریالی» (Imperiale) سفیر ایطالیا فی لندن ورد فیه مایلی:

« لقد قابلت وزير الخارجية المستر «قرى» (Grey) ووجدت الطريق ممهدا امامي للوصول الى الهدف٠ وشرحت له وجهة نظر ايطاليا بدقة واسهاب واعلمته بعزمها على وضع حد لتلك الحالة المائعة باحتلال ليبيا

دفاعا عن كرامتها المهانة، ومصالحها المهددة ورعاياها المضطهدين.

ويضيف «امبريالي» انه لمس تجاوبا كبيرا من قبل وزير الخارجية البريطاني وتفهما حقيقيا للظروف التي تحيط بايطاليا، وقال ان المستر «قرى» اكد له ان حكومته على علم تام بحقيقة الامور في ليبيا وانها تعترف بحسق ايطاليا في الدفاع عن مصالحها، ويدعى «امبريالي» ان المستر «قرى» قال له ما يل بالحرف الواحد:

« ان انجلترا سوف لن تقوم باى عمل مضاد، وليس هذا فحسب بل ستمنح ايطاليا تأييدها العاطفي، ولكن معنويا فحسب» «L'Inghlterra non solo non farebbe nulla contro ma concederebbe all'Italia l'appoggio della sua simpatia, beninteso morale.»

اما فرنسا فكان ردها مؤيدا كل التأييد، اذ كتب «تيتوني» السفير الايطالي في باريس بتاريخ ١٩١٢/٩/١٢ تقريرا طويلا قال فيه ما يلي:

« لفد اجریت محادثة طویلة مع وزیر الخارجیة الفرنسی «دی سیلفی» (Deselves) وبینت له بدقة ووضوح موقفنا من لیبیا، وشرحت لـــه جمیع الظروف التی اضطرتنا الی اتخاذ قرار غزوها قریبا، ولا انکرکم اننــی دهشت لما وجدته من المسیو «دی سیلفی» من تأیید لنـا وها انـا انقـل الی سعادتکم اقواله:\_

" فيما يتعلق بالخطوة التى ستتخذها حكومتكم فى طرابلس، يمكنكم اعتبار الحكومة الفرنسية الى جانبكم بدون قيد او شرط»

Per l'azione del vostro governo in Tripolitania potete contare che il governo francese sarà con voi incondizionatamente.»

هذا وكتب سفير ايطاليا في روسيا بتاريخ ٢٦ـ٨ـ١٩١ قائلا: ـ
« لقد قابلت وزير الخارجية «نيراتو» (Neratow, وبعـــد ان بحثت معه الموضوع وافهمته اننا ننوى غزو ليبيا الشيء الذي يتطلب بطبيعة المحال أعلان الحرب على تركيا ، ووجدت منه تأييدا مطلقا بل تشجيعا عـــــلى الاسراع في التنفيذ، وختم «نيراتو» حديثه الودى معى بقوله مازحا:

« احدروا ان تضعوا بين ايدينا فجأة حطام تركيا »

«Procurate però di non farci trovare all'improvviso sulle braccia lo sfacelo della Turchia.»

### حرته الصرف ...

تسلم «جوليتى» تقريرا مطولا من «الكونت دافارنا ( Conte D'Avarna ) السفير الايطالى فى النمسا، يقول فيه انه قابل «اهرينتال» ( Aenrenthal ) وزير الخارجية وبعد إن بحث معه الموضوع وافهمه التطورات التى ادت الى ذلك القرار، اجابه بانه مستعد استعدادا تاما لدراسة الموضوع من جميسح جوانبه، لتفديم تقرير مفصل عنه للامبراطور، ليستطلع رأيه قبل اعطاء رده الرسمى،

هذا وقال «دافارنا» ان «اهرينتال» تحدث معه طويلا حول الموضوع ولكن بصورة غير رسمية، واعرب له عن امله في الحصول على موافقة الامبراطور على الاجراء الذي تنوى ايطاليا اتخاذه تجاه ليبيا، الا انه قال له ، على سبيل النصيحة، انه يرجو ان تحصر ايطاليا حربها في ليبيا فقط، وطلب منه ان ينبه حكومته بان تنظر بعين التقدير الى المسئوليات التي ستواجهها ان هي سببت نشوب حرب في البلقان» •

وفی یوم ۱۹۱۱/۹/۲۸، بر «اهرینتال» بوعده وارسل رد حکومتـــه الرسمی وهو کما یلی:ــ

ان حكومة النمسا والمجر تعرب عن اسفها الشديد لترك ايطاليا الصعيد الدبلوماسى للوصول الى تسوية مشاكلها مع تركيا، ولكنها تعتبر ايطاليا صديقة وحليفة لذلك تعترف بحقوقها ومصالحها في ليبيا وتطلق لها حرية التصرف بالطريقة التي تراها للدفاع عن تلك الحقوق ولحماية تلك المصالح،

وسر «جوليتى» للنتائج التى حصل عليها سفراؤه فى انجلترا وفرنسا وروسيا، وبعث يستحث سفيره فى برلين بحيث يوافيه بنتيجة مساعيه • وجاءه تقرير مفصل من برلين اعترف فيه سفير ايطاليا بفشله في اقناع السلطات الالمانية، وقال انه لا يعتقد ان المانيا ستعطيه اى رد رسمى حسول قرار ايطاليا المتعلق بغزو ليبيا ، لا بصورة ايجابية ولا سلبية ٠

وقال السفير في تقريره انه يخيل اليه ان وزير خارجية المانيا يتهرب من ابداء اي راي في هذا الموضوع كما انه يتحاشى الخوض فيه •

هذا وفسر السفر تهرب وزير الخارجية بما يلى:-

« ان موقف المانيا تجاه تركيا يكتنفه الغموض، وهو موقف لا تحسيد عليه، اذ إنها كانت تسعى منذ مدة غير قصيرة لضم تركيا الى حظيرة «الحلف الثلاثي»، ولما كادت تصل الى غايتها وجدت نفسها فجأة امام موقفنا الحازم من تركيا، والذي يحتم عليها ترك الصديقة الجديدة \_ تركيا\_ اذا ارادت ان تحتفظ بالصديقة والحليفة القديمة «إيطاليا» •

وقال السفير في شرح اسباب التقارب بين المانيا وتركيا ما يلى:« ان العامل الاساسى في التقارب بين المانيا وتركيا هو ما يبذلــــه
«البارون مارشال» (Barone Marshall) سفير المانيا في اسطنبول
من جهود ومساعى في سبيل توثيق عرى الصداقة بين البلدين»

وطلب السفير في خاتمة تقريره ان تكلف الحكومة الايطالية سفارتها في اسطنبول بحيث تعمل على الاتصال بالبارون «مارشال» وتبحث معه الموضوع لعلها تنجم في تحقيق ما فشلت في تحقيقه سفارة ايطاليا في برلين الموضوع لعلها تنجم في تحقيق ما فشلت في تحقيقه سفارة ايطاليا في برلين الموضوع لعلها تنجم في تحقيق ما فشلت في تحقيقه سفارة الطاليا في برلين الموضوع لعلها تنجم في تحقيق ما فشلت في تحقيقه سفارة المواثنة المواثن

هذا ولم ينس السفير الايطالى ان يلفت النظر الى ان «مارشال» بتمتع بنفوذ كبير فى حكومته، وانه استدعى مؤخرا الى برلين للتباحث معه حول الحالة فى تركيا، واكد انه علم من مصدر موثوق به، ان مارشال مفوض من حكومته تفويضا كاملا، لاجراء اية مباحثات وعقد اية اتفاقيات بين برئيين واسطنبول •

وتنفیذا لما اشار به سفیر ایطالیا فی برلین ارسل «جولیتی» تعلیمات دقیقة الی القائم باعمال السفارة الایطالیة فی اسطنبول «دی مارتینو« یطلب

منه فيها أن يدخل في محادثات تمهيدية حول قضية ليبيا مع سفير المانيـــا «مارشال» •

وبادر «دى مارتينو» بالاتصال «بمارشال» وتحدث معه فى موضــوع اعتزام أيطاليا غزو ليبيا. وعلى اثر ذلك كتب الى «جوليتى» ما يلى:ــ

"تبين لى من المحادثات الاولية ان «مارشال» على علم تام بخطوات مفارتنا فى برليز، كما أنه على معرفة بجميع تطورات الموضوع، وفهمت منه أنه يكاد يكون مكلفاً رسمياً من حكومته لايجاد حل سلمى للنزاع الإيطالي ــ التركي».

ولما تأكد «جوليتى» ان «مارشال» هو الرأس المفكرة التى تسير السياسة الالمانية تجاه موضوع غزو ليبيا، كتب الى القائم باعمال سفارته فى اسطنبول يفوضه بالدخول فى مفاوضات رسمية مع «مارشال» ، وامره بان لا يتهاون فى وجوب الاعتراف بحق ايطاليا فى الدفاع عن حقوقها ومصالحها فى ليبيا ولو عن طريق استعمال القوة، نظرا لان الحكومة التركية تجاهلت دائما او تعمدت ان تتجاهل \_ تاك الحقوق وتلك المصالح.

ولم ينس «جوليتي» ان يوعز الى «دى مارتينو» بان يحاول الضغيط والتهديد عند النزوم، وان يشير في حديثه بلباقة الى قرب حلول موعد تجديد «الحلف الثلاثي» ، وأن يربط بين تجديده وموقف المانيا من ايطاليا في هذه القضية، وان يفهم «مارشال» بالتلميح ان ايطاليا سوف لن تكون مستعدد للارتباط في حان مع دولة تقف من مصالحها موقفا سلبيا أو غير ودى •



اول طائرة استخدمها الايطاليون الغزاة في حربهم الاجرامية ضد ليبيا

#### اعرامه وتى ...

ولم تمض الا ايام حتى تلقى «جوليتى» تقريرا من «دى مارتينو» يقول فيه انه نفذ التعليمات بحذافيرها، وانه «ضغط» في محادثاته مع «مارشال» على موضوع تجديد «الحلف الثلاثي» •

واضاف «دى مارنينو» ان «مارشال» قد اعرب عن قلق حكومته من هذا النزاع، وعبر عن امله في ان تصل ايطاليا وتركيا الى اتفاق سلمى حــول موضوع ليبيا.

ويفول «دى مارتينو» أنه تفرس فى «مارشال» السياسى الخطيير والمخادع الماكر الذى يتقن التلاعب بالالفاظ لقلب الحقائق وتحريفها وانه على يقين من ان «مارشال» (سيبذل ما فى وسعه ليعترض طريقنا ولو وديا) • (farà del suo meglio per traversarci, sia pure amichevolmente, la strada»

وجاء في التقرير ايضا أن تركيا أصبحت على علم تام باحتمال غـزو الطاليا المنسا، ربما أخبرها لذلك صديقها «مارشال» •

واضاف «دى مارتينو» انه علم ان تركيا تسعى جاهدة للوصـــول الى تسوية نزاعها مع ايطاليا حول ليبيا بصورة سلمية، تضمن لها الاحتفــاظ بهيبتها (المزعومة) في العالم الاسلامي، وفي الوقت نفسه تجنبها الدخول في اي نزاع مسلم.

ويتمول «دى مارتينو» انه علم من «الكوماندور نوقارا» ان «مارشال» قد قابل رئيس الوزراء يوم ١٩١١/٩/١، قبل سفره الى برلين، وان هذا الاخير قد رجاه في توسل وخنوع بحيث يقنع حكومته بالتدخل في حل هذه المشكلة وانه وعده ان تركيا سوف تعمل مستقبلا على منح ايطاليا مركزا ممتازا في ليبيا، كما ستعترف لرعاياها بامتيازات خاصة وتحافظ محافظة تامة عيلى حقوقهم ومصالحهم ٠

وجاء في التقرير ان رئيس الوزراء قد اكد «لمارشال» انه في حالة اعلان الحرب من قبل ايطاليا على تركيا فان ذلك سيؤدى حتما الى اسقاط الحكومة، لذلك يجب ان يبذل مساعيه الحميدة بحيث تتدخل المانيا « لتفادى ستـوط حكومة الشباب التركي، أو «تركيا الفتاة» •

هذا وجاء في تقرير من « الكومندتور فولبي» انه علم من وزير خارجية تركيا، الذي تربطه به علاقة صداقة متينة، ان تركيا لا يمكن ان تتنازل عن ليبيا لان ذلك يعنى انهيار الخلافة الاسلامية، وانه في حالة اعتداء ايطاليا على ليبيا ستفوم تركيا باتخاذ اجراءات انتقامية من الجاليات الاوروبية كلها٠

وفسر «فولبي» هذا القول بانه نوع من التهديد للارهاب، واكد ان تركيا بوضعها الحالى لا يمكن ان تقوم بعمل كهذا تستعدى به الدول الاوروبية الاخرى على نفسها٠

وفي يوم ٢٦/٩/٢٦ ورد الى «جوليتي» تقرير من «دى مارتينسو» يقول فيه ان «مارشال» رجع من برلين، وقابل رئيس الوزراء فور وصوله وانه علم من «الكومندتور نوقارا» ان المقابلة كانت جافة نوعا ما، وان مشادات كلامية قد وقعت بين رئيس الوزراء التركي والسفير الالماني، لان رئيسس الوزراء اراد ان يحمل المانيا مسئولية ما يجرى الان في شمال افريقيا، كتيجة لتهاونها في موقفها ازاء «مراكش» وان السفير الالماني احتج احتجاجا شديدا على هذا القول، واكد ان المسئولية \_ كل المسئولية \_ تقع على كاهل المسئولين الاتراك، خصوصا وانه نصحهم عدة مرات بان يخففوا من تطرفهم تجاه المطاليا وان يعملوا على ارضائها، وكان ردهم على تلك النصائح ان بالغوا في اضطهاد الايطاليين وفي استفزاز الحكومة الإيطالية،

ويضيف التقرير ان رئيس الوزراء كتم غيظه وتمالك اعصابه وطلب راجيا متوسلا ، من «مارشال» ان يطلب من المانيا التدخل فورا لحل النيزاع الايطالى \_ التركى واكد له ان تركيا مستعدة لتلبية جميع الطلبات التى تتفدم بها ايطاليا بدون قيد او شرط.

ويقول التقرير ان «مارشال » تعهد بابلاغ رغبة رئيس الوزراء الى برليـن وبالعمل جديا على اقناع حكومته بالتدخل لصالح تركيا.

### تشاط الجاروسية ومؤاداتها...

ولما تأكد « جوليتى» من ضعف تركيا وعدم قدرتها على الوقوف فى وجه رغباته واظماعه الاستعمارية، وانها كما تقول تقارير جواسيسه الحافلية بالمستندات والوثائق التى تكشف اسرار تلك الدولة المفككة ـ تمر فى ظروف قاسية، فريسة للخلافات الداخلية والمشكلات المالية والاقتصادية، والازمات السياسية المعقدة، وجه كل نشاط جواسيسه الى الزعماء السنوسيين الذيب اصبح لا يسقط حسابهم فى تقديرات عدوانه واحتمال مجابهة ايطاليا لمقاومة شديدة من قبل الليبيين، وامر عملاءه بان يقوموا بمحاولات جديدة ليست كسابقاتها بل تتسم بالغدر والخيانة و

وكانت الاعمال التي عهد «جوليتي» بتنفيذها لجواسيسه وعملائه تتألف من شقين مختلفين بل متناقضين تماما: •

الاول، يهدف الى خطب ود الزعماء السنوسيين واستمالتهم الى صف ايطاليا وذلك باقناعهم عن طريق الرشوة بالمال والوعود بالمراتب العالية والقصور المنيفة، لكى يتخلوا عن عقائدهم ومبادئهم ولا يقوموا باى نشاط يرمى الى توعية الشعب او تحريضه على المقاومة بحجة «الجهاد في سبيل الله» او «الحرب المقدسة » •

وفوض «جوليتى» الجواسيس والعملاء بان يبذلوا الاموال فى سبيل شراء ضمائر ضعاف النفوس من مريدى الطريقة السنوسية، وان يستعملوا جميع وسائل الاغراء والترغيب بحيث ينجحوا فى هذه المهمة ·

اما الشق الثانى وهو اكثر خطورة على الحركة الوطنية فى البلاد، اذ يتلخص فى ان يقوم العملاء والجواسيس بحملة تشهيرية مركيزة ضيد «السنوسية»، وان يجندوا جميع امكانياتهم لكى يقوموا بعمل كبير موحيد

يهدف الى التشكيك فيها كعقيدة دينية، ويتوخى تحريف اسسها ودعائمها وفى الوقت نفسه يعملوا على مقاومة دعوتها والحد من نشاطها

هدا ولم ينس «جوليتى» ان يوصى عملاءه بان يستغلوا كل خلاف نى وجهات النظر بين الزعماء السنوسيين والزعماء الاخرين، وان يعملوا على توسيع شقة الخلافات الطائفية وعلى تشجيع الفخر القبلى وتقوية نعرته، وان يقوموا بتدابير متنوعة تهدف الى الايعاز الى مشائخ القبائل، خصوصا فى برقة، بان ينفضوا عن «السنوسية» ولا ينساقوا وراء زعمائها «كقطيع الغنم» لان هؤلاء الزعماء سيسلكون بهم طريقا وعرا \_ حسب اعتقاده \_ يودى بهم الى التهلكة، والله ينهاهم بان لا يعرضوا انفسهم للخطر والهلاك، ان الزعماء السنوسيين \_ حسب راى «جوليتى» \_ لا يستطيعون بأية حال مقاومة الغزو الايطالى، وليس من حقهم، ولا يجوز لهم ان يدفعوا السذج من الشعب الى حرب يعرفون مقدما انها خاسرة وميئوسا من نجاحها .

هذا وطلب «جوليتي» منعملائه انيقنعوا الناس \_ والحقيقة يوهموهم \_ بان العيش تحت راية ايطاليا هو أكثر طمأنينة ورغدا من العيش في الصحراء جريا وراء وعود الزعماء السنوسيين وغيرهم، تلك الوعود التي هي ضرب من المستحيلات ولا يمكن ان تتحقق •

وهده المؤامرة الخبيثة بشقيها تظهر بوضوح الى اى حد كان «جولينى» يرهب الزعماء السنوسيين ويعيرهم جل اهتمامه ويقيم وزنا كبيرا فى تقريرات امكانية نجاح غزو بلاده لليبيا، وكيف كان يتفنن فى حياكة المؤامرات وتدبير الدسائس ليصل الى هدفه الدنىء، وهو ان يكسبهم الى صفه ليضدر بهم فيما بعد أو يؤلب عليهم الشعب ويتخلص من نفوذهم الذى كان يخافه •

ونطرا لان السنوسية اصبحت القذى في عين «جوليتي» والشجا في حلق اطماعه، جند لها فريقا كبيرا من جواسيسه وعملائه، ليتصلوا بافرادها حتى في الخارج ويقنعوهم بضرورة عدم التعرض للغزو الايطالي اذا هيم يريدون الاحنفاظ بمراكزهم العالية، وفوضهم بان يعدوهم بان ايطاليا ستعمل اذا ساروا في ركبها على تقوية نفوذهم الروحي وعلى تشجيع عقائدهم الدينية كما ستوفر لهم اسباب الحياة الكريمة في رغد وبذخ وفي قصور شامخية منبفة .

### وسلة تفيذا لأرادة الألهية

وعلى اثر تلك التعليمات وما رافقها من اموال انطنق الجواسيسس والعملاء يتقصون اخبار الزعماء السنوسيين، ويبذلون الجهود للتقرب منهم والتودد اليهم لاستمالتهم وتسييرهم في خط السياسة الإيطالية، او للتشكيك في دعوتهم وتأليب القبائل ضدهم واستعداء مشائخها عليهم.

ولم تمض الا ايام حتى بدأت التقارير تصل الى «جوليتى» من طرابئس وبنغازى وانفاهرة ومصوع، وبيروت واسطنبول وكلها تفيد بما قام به المملاء والجواسيس من محاولات فاشلة •

تلقی «جولیتی» تقریرا من «بارودی» (Parodi) ،وهو من اعظاء مجلس ادارة بنك روما فی طرابنس یقول فیه ما یلی:

« لا شك في ان « السنوسية » في ليبيا تعتبر من اكبر العراقيل التي ستعترض سبيل اعادة امجاد روما في هذه البلاد« المتوحشة» ولا شك في انها ستكون عائقا كبيرا في وجه احتلالنا وبسط نفوذنا • ولكن هذا لا ينفيي احتمال انشقاق زعماء بعض القبائل على «السنوسية» وبذلك يمكن تفادى خطر استشراء دعوتها في بعض البلدان من مقاطعة طرابلس

وورد تقرير اخر من بنغازى من المدعو « ساكى » (Sacchi) يقول فيه ان العملاء الذين كلفتهم بالاحتكاك بمريدى السنوسية احتكاك مباشرا قد حاولوا بجميع الوسائل التقريب بين وجهات نظرهم وه جهات نظرنا ولكنهم لم ينجحوا ولم يستطيعوا ان يحولوهم عن ثقتهم في زعمائه السنوسيين وعن عقيدتهم وذلك بدافع التعصب للدين والتمسك بتعاليمه والسنوسيين وعن عقيدتهم وذلك بدافع التعصب للدين والتمسك بتعاليمه و

وتحول ساكي الى ابداء ارائه الخبيثة فقال: ــ

«ان العقيدة السنوسية تعلم وتوجه وترشد وجميع المسلمين تقريبا يعتقدون انها هي الركن الاساسي في تالفهم وتاخيهم، والدافع الرئيسي لثقته لمانفسهم وحبهم لوطنهم للذلك يجب ان تحارب «السنوسية» بسلاحها وتحطم عقدتها الدينية عن طريق الدين نفسه ه

وتلغف «جوليتي» هذه النصيحة التي اعتقد انها حرية بالتطبيق وارسل الى عميله محمد على ٠٠٠وطلب منه السعى للحصول باى ثمن على فتوى من الازهر الشريف يكون فيها شيء يفهم منه ان مبادىء «السنوسية» تتنافى مع الدين الاسلامي وانها بدعة تجب مقاومتها والقضاء عليها٠

ويبدر ان محمد على ٠٠قام بمحاولة من هذا القبيل ولكنه اخفق اد جاء في رسالة قنصل ايطاليا ما معناه: «لم يتمكن محمد على ٠٠ من اقناع هيئة الازهر باصدار فتوى ضد العقيدة السنوسية، او حتى مجرد نداء بعدم تمشيها مع تعاليم الدين الاسلامي، وذلك لان «الازهر» هو اكبر مركز اسلامي والذين يشرفون عليه هم من المتعصبين جدا للاسلام،

هذا ويضيف التقرير ان محمد على ٠٠٠ تمكن من الحصول على نداء من احد العلماء بعد ان اجزل له العطاء ورد فيه نصح للعرب بالوقوف الى جانبنا لمحاربة الاتراك وفيه « يعتبرنا وسيلة لتنفيذ الارادة الالهية» ويصف الانراك «بالكلاب الغادرين» ويتهمهم بانهم ادخلوا في دينهم آلهة جديدة مثل التقدم والمدنية وغير ذلك •

« costui ci considera come strumenti della volontà di Allah, e qualifica i Turchi come « cani infedeli », accusandoli di avere introdotte nuove divinità come il Progresso, la Civiltà ecc. nella loro religione. »

#### خديوى مصرتيدخل... ويغشل ...

وحيث ان جميع المساعى التى بذلها «جوليتى» قد باءت بالفشل الذريع وبخيبة اعل كبيرة، لجأ الى وسيلة اخرى معتقدا انها تكون اكثر فعالية، وهى تتلخص فى انه ظن ان العملاء الذين سخرهم لخدمة اغراضه السافلة الدنيئة لا يؤهلهم مقامهم الوضيع بان يؤثروا على الزعماء السنوسيين تأثيرا يشمر النتيجة الإيجابية التى كان يتمناها، لذلك عمد الى الاتصال عن طريق القنطلية الايطالية بصديقه «خديوى مصر» فى ذلك الوقت، الذى تربطه بايطاليا وشائح صداقة متينة اذ انه كما يقول هو شخصيا انه «يعترف بفضل «امبرتو الاول» ملك ايطاليا، الذى استضاف اباه بكرم وعطف قلبى فى ايطاليا عندما خلع عن العرش وطرد من مصر على اثر احداث ثورة اعرابى باشسلامينة العمل على اقناع الزعماء السنوسيين بان يكونوا الى سنة ١٨٨٢، وطلب منه العمل على اقناع الزعماء السنوسيين بان يكونوا الى جانب ايطاليا فى حربها ضد تركيا»

« in riconoscenza, egli diceva, della cortesia di Umberto I, il quale aveva accolto con cordiale ospitalità in Italia suo padre, quando era stato privato dal trono e bandito dall'Egitto in seguito agli avvenimenti del 1882 alla rivolta di Arabi Pascia.»

وبعاء بضعة ايام تلقى «جوليتى» اشارة تفيد بان الخديوى قبل ان يقوم بالمهمة وان يستعمل ضغطه ونفوذه بحيث يلبى الزعماء السنوسيون رغبة ايطاليا ويحاربوا الاتراك الى جنبها٠

وسر «جوليتي» لهذا النبأ وبقى ينتظر النتيجة ولكن بدون جدوى، ولما الح على القنصل ليعرف من «الخديوى» نتيجة مساعيه « المشيئة المخجلة»، كتب اليه القنصل بما يفيد ان « الخديوى » لم يؤكد او ينف اتصاله بالزعماء

السنوسيين، ولكنه فهم من مجرى الحديث معه انه اما انه احجم عن الاتصال بهم ومفاتحتهم في هذا الموضوع خوفا من التشهير به وفضح تامره مع دولة غير مسلمة، او انه اتصل حقيقة واخفقت مساعيه.

هذا ويضيف القنصل بان «الخديوى» ابدى استعداده لكى يبحث عــن شخصية كبيرة اخرى يمكنها مساعدة ايطاليا في الوصول الى هذه الغاية •

وعلى الرغم من ان نفقات الجاسوسية وشراء الذمم والضمائر والنفوس المريضة كانت تزداد وتتضخم يوما بعد يوم امر « جوليتى» بفتح اعتماد كبير لهذا الغرض، واصدر تعليماته بانشاء شبكة جاسوسية اخرى تعمل في بلدان البحر الاحمر ومركزها الرئيسي في «مصوع» بالاضافة الى المراكز التي اسسها في بيروت والاسكندرية وتونس وراء ستار الشركات التجارية .

## الأندارالمشئوم ...

ويبدو من وقائع الاحداث ان تركيا لم تكن واثقة تمام الثقة من نجاح «مارشال» في اقناع حكومته، المانيا، لكى تتدخل بوساطتها او بتهديدها لارغام ايطاليا على العدول عن قرارها باحتلال ليبيا، حيث انها في الوقت الذي كان فيه رئيس وزرائها يرجو «مارشال» ويتوسل اليه لكى يعمل ما من شأنه أن يؤدى الى حل النزاع بينها وبين ايطاليا بصورة سلمية ، كان يسلمية من انجلترا لنفس الغرض٠

وتدل تقارير السفارة الايطالية في لندن ان السفير التركي قد قسام بمقابلة وزير الخارجية المستر « قرى » (Grey)واعلمه ان حكومته ترجو من حكومة لندن ان تتدخل في النزاع الايطالي ــ التركي، وان تضغط عـــــلى ايطاليا بحيث تعدل عن فكرتها في احتلال ليبيا وتخفف من عدائها لتركيا، ولكن المستر «قرى» اجابه بما يلي:

« نظرا لان المشكلة ايطالية \_ تركية محضة، فان الحكومة البريطانيــة لا تنوى التدخل فيها باى شكل، حتى ولو ان ايطاليا قررت الوصول الى آخر النتائج واحتلت ليبيا» •

«Trattandosi di questione esclusivamente italo-turca, il governo britannico non intende di intervenire in alcun modo, anche se l'Italia andando alle ultime conseguenze, occupasse la Libia.»

وتدهورت سياسة تركيا اكثر مما كانت متدهورة، وصارت تطهرت الابواب تخطب ود الدول الاوروبية في خضوع مهين، لعلها تتخلص من ورطتها ولتشبثها بالامل في الوصول الى حل سلمي للقضية اهملت، مجبرة او مختارة الاعتناء بليبيا وبتنظيم الدفاع عنها٠

وخشية ان تنجع تركيا في الحصول على تأييد احدى الدول التي كانت تستجديها وتستدر عطفها، خصوصا المانيا التي كانت تميل الى مساعدنها والوقوف الى صفها بدافع السياسة التي ينهجها «مارشال» سفيرها في اسطنبول عمد «جوليتي» الى قطع الطريق في وجه اى تدخل او وساطة و بعث يوم ٢٦/٩/٢٦ انذاره المعروف الى الباب العالى والذي ركزه على ادعاءات اكثرها باطل وافتراء محض٠

#### ومن اهم نقط ذلك الاندار ما يلى:

- ا ــ على الرغم من ان الحكومة الإيطالية دأبت منذ عدة سنوات على لفت نظر الحكومة التركية الى حالة الفوضى والاهمال التى تركت فيها طرابلس وبرقة ومطالبتها بوضع حد لتلك الحالة حتى تستطيع الانتفاع من التقدم الذى انتفعت به الجهات الاخرى فى افريقيسة البحر الابيض المتوسط فان تركيا لم تفعل شيئا •
- ان تطور تلك البلاد تفرضه متطلبات المدنية وهو لذلك يشكل مصلحة حيوية بالنسبة لإيطاليا لقرب المسافة التي تفصل تلك البلدان من شواطئها٠
- على الرغم من ان ايطاليا منحت تأييدها المخلص للحكومة العثمانية في مسائل سياسية مختلفة في المدة الاخيرة، وعلى الرغم من الهادنة والصبر الذي اعطت ايطاليا الدليل عليهما، لم تعر الحكومة العثمانية ذلك اي اهتمام وليس هذا فحسب، بل اصرت، وهذا ادهى وامر، على معارضة اي مشروع اقتصادي ايطالي في تلك البلدان معارضة شديدة ليس لها ما يبرررها.

- حال ضمانا للمستقبل، وتعتقد ان المفاوضات المقترحة لا ترمـــــــــــــــــ الا انى زيادة النزاع ومضاعفة اعمال الاستفزاز •
- آن تقاریر قناصلنا فی طرابلس وبرقة تصف حالة رعایانا بانها مؤسفة من جراء تصرفات الضباط والمسئولین الاتراك •
- ان تحریض العرب من قبل المسئولین الاتراك یشكل خطرا كبیسرا
  لیس علی الرعایا الایطالیین فحسب بل علی رعایا الدول الاخری، وقد
  بدأ هؤلاء الرعایا فی ترك البلاد خوفا من العواقب.
- ٨ ـ ان وصول قوات عثمانية الى ليبيا رغم تحذير ايطاليا يؤدى الى تعقيد الامور ويضطر ايطاليا الى اتخاذ الاجراءات المضادة لتفادى الاخطار التى تنجم عن ذلك •
- ونظرا لان ایطالیا وجدت نفسها مرغمة علی الدفاع عن کرامتهــــا
   وحمایة مصالحها فقد قررت احتلال لیبیا عسکریا، حیث لم یبـــق
   امامها ای حل آخر ·
- ١٠ ان ايطاليا تنتظر ان تقوم الحكومة العثمانية باصدار اوامرها السيح
   قواتها بحيث لا تعترض طريق القوات الايطالية وبحيث يتم الاحتلال
   بدون اية مقاومة٠
- ۱۱ ـ يمكن الدخول في مفاوضات بعد انتهـاء الاحتلال لتسوية الامــور التي تنجم عنه ٠
- ۱۲ ـ اذا لم يصل رد تركيا بالموافقة خلال ۲۶ ساعة ستتخذ ايطاليـــــا فورا جميع الاجراءات التي تكفل اتمام الاحتلال •

وكتبت الصحف معلقة على الانذار بمايلي:

« لقد حررت تلك الوثيقة بشكل لا يفتح الطريق للتهرب، ولا يـــدع المجال للتشبت بمفاوضات طويلة التي يجب تجنبها» •

«L'Ultimatum è stato compilato in modo da non aprire strada a qualunque evasione e non dare appigli ad una lunga discussione che dobbiamo ad ogni costo evitare. وما ان وصل الاندار الى اسطنبول حتى اهتزت له الحكومة التر ليسه وسارعت بالالتجاء الى «مارشال» وطلبت منه مرة اخرى ان تقوم بلاده بمساعى الوساطة لحل تلك القضية سلميا٠

وعلى اثر ذلك استدعى وزير خارجية المانيا « كندرلين واشتر» (Kinderlen) سفير ايطاليا في برلين «بانسا » (Pansa) وطلب منه في لهجة شديدة نوعا ما، ان يطلب من حكومته ان لا تعلن الحرب على تركيا، لان ذلك سيكون سببا في نشوب الحرب في البلقان وبالتالي في اوروبا كنها.

وتعاقبت الاحداث بسرعة هائلة وكانت كلها تشير الى نجاح ايطاليك فى الميدان السياسى بحيث جعلت من تركيا دولة حقيرة، رغم عظمتها، صغيرة رغم كبرها، معزولة تسعى هنا وهناك لتستدر عطف الدول الاوربية وتستجدى مساعدتها٠

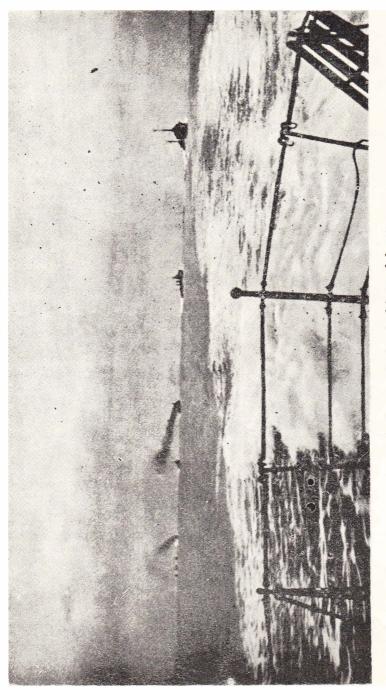

الاسطول الايطالي في طويقسمه الى ليبيا

# مأت تركيًا وتخاذلها...

ولما فنسلت تركيا في جميع مساعيها تخاذات وتملكها اليأس فردت على الاندار الايطالي برد ضعيف هزيل يوحي مقدما بالخضوع والاستسلام، جاء فعه ما معناه:

- ۱ \_ ان مسئولية تأخر الولاية ترجع الى نظام الحكم السابق وستعمل الحكومة على تحسينه ·
- ان الحكومة التركية لم تعرقل اعمال الايطاليين، بل ايدتهم دائماً
   وقامت بحماية مصالحهم.
  - ٣ \_ ان الحكومة التركية مستعدة لمنح أية امتيازات للايطاليين٠
- ٤ \_ ان الحكومة التركية تطلب من الحكومة الايطالية ان تبين لها جميع الضمانات التي تراها ضرورية لضمان مصالحها ومصالح رعاياها.
- ان الحكومة التركية تتعهد بان لا تحدث اية تغييرات في الوضيع
   العسكري في ليبيا •
- آ الحكومة التركية تأمل ان تصل الى تسوية سلمية لهذه المشكلة
   تجنبا لخطر الحرب، وتأمل ان تشاركها ايطاليا في هذا الامل ولا تلجأ الى احتلال ليبيا.

وقد كان رد الحكومة التركية الضعيف الهزيل اندى فيه الشيء الكثير من الخضوع والخنوع الى درجة انها اعتذرت عن اشياء تعلم انه ليس لها اى اساس من الصحة، وانما هي من اختلاق العدو ليجد مبررا لنياته العدوانية الظالمة، ووعدها بتلبية رغبات ايطانيا بدون قيد او شرط، واملها في ان تحل

المشكلة سنميا الذي هو بمثابة رجاء وتوسل صريح لايطاليا بان لا تلجاً الى استعمال القوة لاحتلال ليبيا، كانت كلها عوامل شجعت ايطاليا على اعللا الحرب، اعتقادا منها \_ وهي على حق \_ ان الدولة التي تقبل على نفسها أن تواجه انذارا من عدوها بهذه الذلة وهذا الخضوع لا تستطيع باية حال الدخول في حرب لحماية ليبيا وان دخلتها فهي خاسرة لا محالة .

وفوجى، الشعب التركى باعلان الحرب لانه لم يكن يعلم شيئا مما كان يدور في سرية تامة في دواوين الحكومة،

وللحقيقة والتاريخ انه ليس الشعب التركى فحسب الذى فوجـــى، بأعلان الحرب على بلاده من قبل ايطاليا بل حتى الشعب الايطالي لم يكــن يعلم شيئا عن ما كان يبيته «جوليتي» من غدر وعدوان على ليبيا.

ومن الاسباب التى حافظت على سرية تنك المؤامرات الدنيئة والتدابير الغادرة ما عمد اليه «جواليتى» من تمويه وتضليل ومنها ما يرويه هو نفسه فقول:

« لقد كان فصل الصيف من العوامل الرئيسية في المحافظة على سريسة اعمالنا، تلك السرية التي اعتبرها ضرورية للقيام باستعداداتنا للحملة، وذلك لان ابتعاد السفراء في فصل الصيف عن روما يساعد على تفادى التقصى عن الاخبار والاتصالات التي قد يمكن في بعض المرات ان تكون سببا في تسرب الإفكار و لذلك اتفقت مع «سان جوليانو» بحجة قضاء العطلة الصيفيسة ان يكون هو في «فيوجي» (Fiuggi) او «فالو مبروسا» (Vallombrosa) بينما اكون انا اما في «كافور» (Cavour) او في «باردونيكيا، Bardonecchia

وذلك لكى لا يبدو على الصعيد السياسى اى شيء غير عادى · و كان هذا عاملا في انقشاع سحب الظنون والشكوك في تركيا حتى انها فوجئت بأعلان الحرب ·

« A quel segreto, che consideravo necessario per la preparazione della nostra azione, concorse anche la stagione estiva, che allontanando da Roma gli Ambasciatori delle Potenze, evitava le indiscrezioni ed anche quei contatti nei quali non è sempre possibile non tradire il proprio pensiero. Io poi m'ero inteso con San Giuliano perchè col pretesto delle vacanze egli si tenesse a Fiuggi o a Vallombrosa, mentre io stavo a Cavour ed a Bardonecchia, per mostrare che nulla di insolito era sul tappeto, anche per dissipare i sospetti presso i turchi che furono infatti colti di sorpresa dalla negira dichiarazione di guerra. »



# تركيات بحد الملح ...

ومما يدل على تدهور سياسة الحكومة التركية وتزعزع مركزها ان رئيس وزرائها حقى باشا الوالصدر الاعظم كما يسمونه في ذلك الوقت كان يسعى بكل مافي وسعه لصيانة الدولة من الانهيار والاضمحلال ويبذل الجهود في سبيل تسوية المشكلة الليبية ولوحتى على حساب كرامة تركيا وسمعتها وشرفها •

ولم ينظر حقى باشا الى ماضى بلاده التي كانت تهز العالم ، بل حصر كل جهوده في الوصول الى التسوية المنشودة ولو ادى به ذلك الىالخضوع والاستخذاء •

وتنفيذا لتلك السياسة العقيمة الفاسدة التي كانت من تدبير « فولبي و « نوقارا » بالتواطئ مع بعض المسئولين الخونة مستن الاتراك ، طلبت الحكومة التركية من حكومة النمسا ان تبذل مساعيها لحل المسكلة التركية \_ الانطالية الخاصة بليبيا ، حتى بعد اعلان الحرب •

وتدخلت النمسا فعلا واستدعى وزير خارجيتها « اهرينتال » ســـفير ايطاليا يوم ٣-١-١٩١١ اى بعد يومين فقط من اعلان الحرب وابلغه ان الحكومة التركية مستعدة للدخول فى مفاوضات ، حتى بعد اعلان الحسرب عليها ، وهى على اتم استعداد للنظر بعين الاعتبار فى جميع مطالب الحكومة الابطالية ٠

«Il 3 Ottobre l'Aehrenthal informava il nostro ambasciatore che il governo turco era disposto ad entrare in negoziati anche dopo lo scoppio delle ostilità.»

ووجد « جوليتى » الفرصة سانحة ليملى شروطه على الدولة المستضعفة المستخذية واعلن انه لن يدخل في مفاوضات مالم توافق تركيا على استثناء البحر « الادرياتيكى » من العمليات الحربية ، على ان تحتفظ ايطاليا بحريتها في الهتيام بعمليات حربية في جميع البحار والاراضي الاخرى ، التي تسرى انها تساعد على تقصير مدة الحرب ، والقصد من ذلك هو حماية ايطاليا من هجوم الاسطول التركي وبذلك اتبع منطق الغالب تجاه المغلوب وحرم على تركيا مااباحه لايطاليا ٠

وفى الوقت الذى كلفت فيه الحكومة التركية النمسا لكى تقوم بوساطتها كانت قد عممت مذكرات الى عواصم الدول الكبرى تطلب فيها ان تقروم حكوماتها الصديقة بعمل مالتحقيق السلام ·

وكانت النمسا اول من عمل بموجب تلك المذكرة اذ قام سفيرها في روما بمقابلة وزير خارجية ايطاليا وافهمه ، بصورة ودية ، انه يمللوصول الى حل المشكلة الليبية بصورة سلمية وهي ان تتعهد ايطاليا رغم احتلالها للبلاد بالابقاء على السيادة الاسمية للسلطان فيها .

وقد اجابه « سان جولیانو » بعد التشاور مع « جولیتی » ان ایطالیا تری فی مذکرة ترکیا مناورة من مناورات « الباب العالی » ولایمکنها ان تعیرها ای اهتمام ، لانه لیس فی نیة ایطالیا ان ترضی بانصاف الحلول ، کما ان الهدف الرئیسی من احتلال لیبیا هو وضع حد نهائی للمنازعات بین ایطالیا و ترکیا التی قد تؤدی الی حرب عالمیة •

واضاف « سان جوليانو » في تفسير وجهة النظر الإيطالية قائلا مامعناه:
« ان الابقاء على سيادة السلطان ، حتى ولوكانت اسمية فحسب، يبطل الغرض الذي عمدت ايطاليا الى تحقيقه باحتلال ليبيا ، كما ان الرأى العام الايطالي لن يقبل تسوية لاترتكز على اساس سيادة ايطاليا التامة على تلك البلاد »

اما وزير خارجية فرنسا « دى سيلفى » (De Selves) فقد اخبر سفير ايطاليا « تيتونى » انه فى الامكان الوصول الى تسوية سلمية للمشكاة الليبية ولكنه لم يدخل فى تفاصيلها لانه كان يحبذ ان تكون الوساطة جماعية من جميع الدول الاوبية •

هذا واكد « دى سيلفى » حسب ماورد فى تقرير « تيتونى » فى هـــــذا الصدد ان فرنسا لن تقوم بأى وساطة اذا لم يكن ذلك بموافقة ايطاليا وعلى شرط ان تكون « كيف ومتى ترى ايطاليا ذلك مناسبا »

« solo come e quando l'Italia lo giudicasse opportuno. »

وختم « تيتونى » تقريره بقوله أن « دى سيلفى » أكد له من جديد أن فرنسا أذا تدخلت فى القضية الليبية أنما تدفعها رغبتها فى اسداء خدمة لصالح إيطاليا ٠

واضاف \_ دى سيلفى \_ بانه ينوى بان يقوم ، بالاتفاق مع المانيا ، بمحاولة لحمل الدول الاخرى على اتخاذ خطوة لدى حكومة اسطنبول الهدف منها الحاق ليبيا تماما وبدون شروط بايطاليا وفى الوقت نفسه تهــــى الفرصة للحكومة التركية لتعتذر بانها مرغمة على التنازل عن ليبيا أمامارادة حماعية من اورويا .

« aggiungendo di voler tentare di procedere d'accordo con la Germania, cercando di pertare le Potenze a fare tutti insieme un passo a Costantinopoli per l'annessione pura e semplice, dando così anche al Governo turco il pretesto di dover cedere di fronte alla volontà unita dell'Europa.»

وتوجد « جولیتی » فی تصریح وزیر خارجیة فرنسا فرصة کما یقول هو:

ان موقف « دى سيلفى » اعطانا فرصة لاسماع صوتنا فى « فيينك » و« برلين » بواسطة سفرائنا ، اننا لانستطيع ان نفترض ان حلفاءنا يقفون ازاءنا موقفا اقل صداقة ، او ان يظهروا بمظهر اقل اقتناعا \_ من فرنسا \_ بحقوقنا المشروعة » •

« Questo atteggiamento del De Selves ci dette occasione di fare sentirea Vienna ed a Berlino, per mezzo dei nostri Ambasciatori ch noi non potevamo supporre che i nostri alleati tenessero verso di noi un contegno meno amichevole e si mostrassero meno persuasi delle nostre buoni ragioni. »

وهكذا ارسل « سان جوليانو » مذكرة الى حكومة المانيا اوضح فيها الاسس التى يمكن ان تقبل ايطاليا على اساسها الدخول فى مفاوضات الصلح ، وقال فى مقدمة المذكرة المذكورة أن ايطاليا لا تتنازل عن سيادتها على ليبيا بأية حال ، وانها فى الوقت نفسه تعرض على تركيا عروضا سخية منها انها – اى ايطاليا – ستتعهد بتسديد الديون العثمانية على ليبيا ، كما انها ستتعهد بتسوية المسألة الدينية مع الاعتراف بصفة « الخليفاة » للسلطان بشرط ان لايضر ذلك بكرامة إيطاليا فى الاوساط العربية وبشرط ان لايعنى ذلك الاعتراف اى نوع من السيادة السياسية حتى ولواسمية ، لكى لايكون هنالك اى سبب لاثارة الفتن والمنازعات بين ايطاليا وتركيا ،

كما اشترطت ايطاليا ان تكون ليبيامنفصلة انفصالا تاما عن الامبراطورية العثمانية بعد ان تتنازل عليها الحكومة التركية بصورة رسمية •

وتتابعت الاعمال والمناورات الدبلوماسية تسير بسرعة نحو تحقيق رغبات الطاليا بما كانت تهيء لها من فرص متعددة اهمها تشبث تركيسا بالصلح واصرارها على طلبه والسعى وراء تحقيقه بأى ثمن ولو على حساب كرامتها كدولة عظيمة كان لها وزنها حتى ذلك الوقت ، الشيء الذي شجع ايطاليا على التمادي في مطالبها وجعلها تعامل تركيا بكبرياء واستعلاء وتملى عليها شروط الغالب للمغلوب .

وفى يوم ٢٥-١٠-١٩١١ بلغ « اهرينتال » وزير خارجية النمسيا الحكومة الايطالية بانه اتفق مع بريطانيا وروسيا على عقد اجتماع لتبادل وجهات النظر لايجاد حل للقضية الليبية ، ويبدو \_ على حد تعبير «جوليتى» \_ ان بريطانيا وروسيا كانتا موافقتين ، وحيث ان ايطاليا لم تعرف مدى نتائج الاجتماع المقترح وقفت منه موقف التحفظ والحذر .

ولم يطل انتظارها اذ ان وكيل وزارة خارجية المانيا « زيمـــرمان » (Zimmermann) اخبر سفير ايطاليا بان اقتراحات النمسا قد قبلت بحماس وتأييد من بريطانيا وروسيا ٠

وشرح « زيمرمان » بان تلك الاقتراحات تتلخص في ان تقنع ايطاليا بان تقتصر سيادتها على مقاطعة طرابلس فقط ·

هذا وقال « زيمرمان » انه يعتقد ان بريطانيا تسعى لاستعادة نفوذها في اسطنبول رامية من وراء ذلك الى الاحتفاظ ببرقة لنفسها رغبة منها في المحافظة على مصالحها في مصر ، واشار الى تخوفه من ان يضغط المسلمون في مصر والهند وفي بلدان اخرى على بريطانيا فتقوم باتخاذ اجراء حاسم لحماية برقة او ربما ليبيا كلها ، وفي تلك الحالة لايبقى امام ايطاليا الالتسليم بالامر الواقع •

وبعد هذه المقدمة نصح « زيمرمان» الحكومة الايطالية بان لا تشط في مطالبها ولاتبالغ في تعنتها وتعمل على اتمام اجراءات عقد الصلح مع تركبا قبل ان تضيع الفرصة •

ونظرا لان « جولیتی » لم یکن یؤمن باخلاص انانیا ویشك فی نوایاها خصوصا وانه بعلم ان « مارشال » سفیر المانیا فی اسطنبول ذلك السیاسی الخطیر ، جعل بلاده تجنح الی تأیید ترکیا ، بادر بالاستفسار من سفیره فی لندن عن صحة مزاعم و کیل وزارة خارجیة المانیا ، وجاءه الرد یؤکد ان بریطانیا لاتزال عند وعدها وان وزیر خارجیتها « قری » قد اکد عدمصحة تلك المزاعم ، وروی السفیر الایطالی اقوال « قری » کما یلی :

«لقد اجاب «قرى» بدقة متناهية واعلن أنه رد على الحاح الســـفارة التركية بان اية محاولة للوساطة التي لاترتكز على أسس السيادة التامـة ستكون غير مجدية »

«Il Grey rispose con grande precisione dichiarando che alle pressioni dell'Ambasciata turca egli aveva sempre risposto che qualunque tentativo di mediazione, che non avesse per base la nostra assoluta sovranità, riuscirebbe vano.»

وهكذا اتضح « لجوليتى » ان المانيا كانت ترمى من وراء تلك المناورة الماكرة الى انزال الوقيعة بين ايطاليا وبريطانيا بحيث تستطيع تأدية خدمة الصديقتها تركيا وبهذا لاتخسر المركز الممتاز الذى اكتسبته بفضل مساعى سفيرها « مارشال » وفي هذا الصدد يقول جوليتى •

وهكذا فندت همزة « زيمرمان » الكاذبة وتبين انها محاولة لخليق فتنة لمضرتنا وتدل على شعور عدم الثقة المتبادل بين انجلترا والمانيا » «L'insinuazione dello Zimmermann era così pienamente smentita ma essa più che un tentativo d'intrigo a nostro danno rappresentava lo stato di diffidenza che dominava fra l'Inghilterra e la Germania.»

ولم يكن سوء النية وشعور عدم الثقة القائمة بين بريطانيا والمانيا هـو الوحيد بل كان هنالك شعور اكثر توغلا في سوء النية وعدم الثقـة بين روسيا من جهة والنمسا من الجهة الاخرى •

وتعتقد روسيا \_ كما قال سفيرها في باريس لسفير ايطالي\_ \_ ان اقتراح « هرينتال » فيه الشيء الكثير من الغدر والخداع اذ يضع في موقف حرج كل دولة تقف الى جانب ايطاليا في نزاعها مع تركيا •

وحاول « زيمرمان » ان يوقع أيطاليا في شرك خدعة آخرى وذلك بزعمه ان روسيا هي التي تلعب دورا رئيسيا لترجيح كفة تركيا على أيطاليا وذلك لقاء امتيازات ستحصل عليها من الحكومة التركية في المضائق التي تهمها كثيرا ٠

ولكن « جوليتى » لم يأبه بهذا التحذير بعد ان علم من سفيره ان زعم « زيمرمان » لايستند على اساس من الصحة ·

# تحيّه الحديدُ والنارُ ...

وحيث ان رد الحكومة التركية على انذار الحكومة الإيطالية كان ضعيفا كله خضوع واسترحام ، مما يوحى بصوارة واضحة جلية ان تركيا العظيمة في الماضي أصبحت ضعيفة منحلة منهارة تركع امام عدوها لتستدر عطفه ورحمته في ذلة وخنوع واستخذاء بادر «جوليتي» بانتهاز الفرصة الذهبيسة واعلن الحرب عليها فورا ، وامر قواته بان تبدأ الغزو ، وبذلك حقق امنية طالما راودته في احلامه .

وصدرت الاوامر الى الاسطول الايطالى ، الذى كانتقطعه تتجول على طول السواحل الليبية منذ يوم ١٧-٩-١٩١١ بان يتوجه فورا الى طــرابلس وينتظر الاوامر •

وفى صبيحة يوم ١- ١٠ ـ ١٩١١ فوجيء سكان مدينة طرابلس بوجود البوارج والمدمرات الايطالية على مقربة من الشاطىء وتعجبوا لذلك الامر لانهم تعودوا ان يروها من بعيد تجوب المياه الاقليمية ، ولم يفهموا المغرى الحقيقى لوجود ذلك الاسطول راسيا امام المدينة وفسرره البعض بان الايطاليين جاء والينقلوا رعاياهم ، وقد ساهم اليهود « المتجنسرين » بالجنسية الايطالية مساهمة كبيرة في انتشار هذه الاشاعة الكاذبة .

ولكن فى فجر يوم ١٩١١-١٩١١ فهم الليبيون حقيقة الامر عنــــدما استيقظوا على اصوات انفجارات القنابل المرعبة التى كانت تصبها مدافع تلك البوارج والمدرعات على مدينتهم لتدكها دكا ·

واستمر القصف عدة ساعات ، وهرع السكان الى خارج المدينة طالبين النجاة وفوجئوا برؤية القوات التركية القليلة قد سبقتهم في الفرار ·

ولم ترد حصون المدينة على تحية الحديد والنار التى وجهها اليها الاسلول الايطالى من الفخار » الاسلول الايطالى من تهدمت وتناثرت اجزاؤها وكأنها « قلل من الفخار » على حد تعبير مراسل جريدة « المنبر » (Tribuna) وذلك لسبب بسيط جدا هو أنها كانت قديمة جدا ومتداعية الاركان ومدافعها القليلة لسم تكن صالحة للاستعمال لقدمها واهمالها من مدة غير قصيرة •

وفى الوقت الذى بدأ فيه الهجوم على طرابلس بدأ هجوم مماثل عسلى طبرق ، اذ فوجىء سكان تلك المدينة الصغيرة فجر يوم ١٩١١-١٠، بالاسطول الايطالى يقذف منازلهم بالقنابل الثقيلة التى كانت تحمل معها الموت والخراب والدمار .

والغريب ان الهجوم على طبرق لم يكن مقررا فى الخطة العسكرية المرسومة ، ولايعلم عنه القادة العسكريون شيئا الا عند صدور الامستنفسية .

وعلى هذا الاساس يظهر ان احتلال طبرق كان صادرا عن امر مــــن « جوليتي » رأسا لاسباب سياسية محضة فسرها هو بقوله :

« فى يوم ٤ اكتوبر احتل اسطولنا طبرق بامرى لانه كان يهمنى فـــى فى الدرجة الاولى ان اضمن منذ البداية الاستيلاء على ذلك الخليج الهام لكى لايكون هنالك مجال للاسباب او الاعذار التى تهى طروفها الحرب بسهولة لاحتلال ليبيا من قبل مصر نظرا لقرب حدودها منها ، تلك الحــدود التى هى غير مبينة بصورة واضحة ، كما اننا نريد ان لايستغل خليج طبـرق الفسيح فى تهريب الاسلحة والمسلحين الى برقة .

«Il giorno 4 la nostra flotta occupò Tobruk, per ordine mio, perchè mi premeva di assicurarmi quella importante baia sino dal principio, e non dare ragioni o pretesti che la guerra poteva focilmente fornire, data la vicinanza della frontiera non bene definita per una occupazione egiziana. Volevamo pure evitare che, con la sua comoda baia, Tobruk potesse essere usata per contrabbando d'armi e d'armati nella Cirenaica.

ومن هذه الخطة الجهنمية التي نفذها « جوليتي » عن حكمــة وخبث يتضح انه كان يرمى الى ضرب عصفورين بحجر واحد ، ورغم انه لم يفصح صراحة عن اهدافه الا انها تكاد تكون واضحة وهي :

اولا: إن يقطع الطريق امام مطامع بريطانيا في احتلال برقة ولكنهادعي ان احتياطه هذا كان خوفا من مصر ، التي كان في الحقيقة مطمئنا كـــل الاطمئنان من ناحية المسئولين فيها ·

ثانيا: كان اخشى مايخشاه ان يتمكن السنوسيون من الحصول عسلى اسلحة ومسلحين من الشعب المصرى والبلدان العربية الاخرى حيث يوجد لهم انصار كثيرون •

وفى ضحى يوم ١٩١١-١٠١١ بعد أن ضربت مدافع الاسطول الايطالى مدينة طرابلس طوال ثمانية ساعات بدأ نزول القوات على الارض ، وتـــم احتلال المدينة سبهولة وبدون ادنى مقاومة لان السكان العرب والجنــود الاتراك كانوا قد تركوها ، ولم يبقفيها الا الجاليات الاجنبية واليهود الذين تجمعوا في أمكنة معينة كان متفقا على عدم ضربها بالقنابل .

وقد قاد حملة النزول امير البحر « كــانى » الذى النول المير البحر « كـانى » الذي سيطر على المدينة بسرعة ولما اطمأن الى عدم وجود اية قوات عربية اوتركية في جميع انحانها ، امر بقية القوات بالنزول •

ولما تم الاحتلال نهائيا اصدر « جوليتي » امره بتعيين امير البحر «بوريا ريتشي » (Borea Ricci) واليا على المدينة

وفور ان تولى « بوريا ريتشى » سلطاته مساء يوم ١٩١١ـ١٩١١ اصدر بلاغا موجها الى السكان الليبيين يطلب منهم فيه اعلان الولاء لايطالياوتسليم اسلحتهم فورا ٠

وعلى اثر ذلك البلاغ استسلم بعض السكان العرب واعربوا عن شعور الصداقة لايطالبا ، كما ادعى « بوريا ريتشى » فى تقريره ، ولكنه اكد ان الذين استسلموا كانوا كلهم من الذين كانت لهم علاقات بالايطاليين ، والحقيقة ان السكان العرب الذين خضعوا كانوا قلة من الانتهازيين الذين اغتروا بوعود وتسويلات العملاء وارباب المنافع والاغراض الدنيئة .

وقد وصف « بوريا ريتشي » حالة الاستسلام في طرابلس بأنها بين بين ، حيث قال :

« وجرت امور التسليم بين بين ، ان عرب المدينة الذين كانت لهم علاقة بنا قبل اكثرهم الوضع الجديد ، ولكن الاخرين انسحبوا خارج المدينية ليشكلوا 'فرقة عددها لايستهان به وتتمتع بروح حربية عالية ولكنهينية عليه السلاح والتنظيم »

«Le cose andarono metà a metà, gli arabi della città che erano a contatto con noi, in buona parte accettarono la nuova situazione, ma gli altri si ritirarono fuori. I quali poterono contare subito un nucleo di forze numericamente abbastanza rispettabile e bellicoso se pure deficiente di mezzi e di organizzazione.»

اما فى طبرق فان القوات الايطالية الغازية تمكنت بعد معركة صحيفيرة تبودل فيها اطلاق النار وكانت فيها الغلبة للايطاليين لان مدافع الاسطول كانت تحول دون وصول نجدات للمحاربين العرب القليلين الذين تصدوا للغزاة دفاعا عن بلادهم ، ولكنهم اضطروا للانسحاب بعد ان رأوا عصدم جدوى مقاومتهم ضد قوات تفوقهم مئات المرات فى العدة والعصدد ، وتم انسحابهم بعد ان سقط منهم بعض الشهداء .

وفى يوم ١٠-١٠-١١ استعرض ملك ايطاليا « فيكتور عمانويل »فى نابولى « القوات الايطالية المخصصة لبقية الحملة على ليبيا والتجهت القـوات تحملها قافلة تضم ثلاثة وعشرين باخرة ، وفى طريقها انضمت اليها قافلة اخرى تتألف من تسعة بواخر ابحرت من « باليرمو » (Palermo) هذا كما كانت ترافق هذه البواخر التى تحمل الجنود تسعة بواخر اخرى تحمل المحنود تسعة بواخر اخرى تحمل الحرحى وباخرتان مستشفى وبواخر اخرى احتياطية ٠

وفى نفس اليوم ابحرت من ميناء « كاتانيا » (Catania) اثناعشر باخرة تحمل القوات الاحتياطية •

ونزلت القوات يوم ١١ـ١٠ـ١١ في ميناء طرابلس بدون انتتعرض لاية مقاومة وفوار 'نزولها قامت بحملة شديدة على المحاربين العرب وذلك

لتنتزع منهم « ابار ابومليانه » التي كانت ضرورية لتزويد القوات الايطالية الغازية بائياه الصالحة للشرب وتمكنت من الاستيلاء عليها بعد معركة طاحنيية .

وفى يوم ٢٢ ـ ١٠ ـ ١٩١١ قام العرب والاتراك بهجوم عنيف على قوات الايطاليين واستطاعوا أن يفتحوا لهم ثغرة فى خطوطهم ويدخلوا المدينة ، ولكن القوات الايطالية بقيادة الجنرال «كانيفا » (Caneva) تصدت لهم وبعد معركة كبيرة دارت رحاها عدة ساعات فى «عين زاره» تمكن الايطاليون لكثرة عددهم ولتدخل مدفعية اسطولهم ان يتغلبوا على العسرب والاتراك ويرغموهم على الانسحاب .

وفى يوم ١٣ – ١٠ – ١٩١١ قصفت البوارج مدينة درنة واحتلتها بعد معركة حامية لم تدم طويلا لتفوق الغزاة ، وفى يوم ١٩١١-١١-١١ اتجه الاسطول الى « الخمس » وتم احتلالها فى نفس اليوم ، وفى يوم ٢٠-١٠- معركة ضرب الاسطول بنغازى وتم احتلالها هى الاخرى فى نفس اليوم بعد معركة لم تُدم طويلا لان المحاربين فضلوا الانسحاب لينظموا خطوط دفاع قوية بعد ان تبين لهم ان المقاومة فى بنغازى لاتجدى نفعا لانهم سيكونون فيها هدفا سهلا لمدفعية الاسطول »



مشهد لنزول القوات الايطالية في بنغازي بريشة أ • بلترامي



«allo scopo di dimostrare sempre più ai turchi ed ai Senussiti la futilità di qualunque resistenza.»

وحاول « كانيفا » تنفيذ الاوامر وبذل جميع مافى وسعه فى سبيل تحقيق رغبات « جوليتى » ولكنه فى كل مرة يحاول دفع جنوده الى التوسيع كان يغير فكرته بسرعة بعد ان اكتووا بلظى مقاومة العرب والاتراك فيقرر تأجيل عملياته الى ان تحين الفرصة المناسية •

وبقيت الحالة في جميع انحاء ليبيا على ماكانت عليه \_ منذ الايام الاولى من الغزو \_ في طرابلس وبنغازى ، وجميع المدن الاخرى : الايطالي\_\_\_ن الغزاة قابعون داخل اسوار المدن وراء الحصون التي شيدوها والمداف\_\_\_ع والرشاشات التي نصبوها ، لايجرأون على الخروج منها ، والعرب والاتراك

خارج المدن يحاصرونها ويتربصون بالاعداء ولكن لايجرأون على اقتحام تلك الاسوار لان اسلحتهم الاقديمة لاتمكنهم من مجابهة الاسلحة الحديثة من مدافع ورشاشات ·

ولكن « جوليتى » لم يقدر الاوضاع التى كانت فيها قواته العدوائية وكان يصر ويلح اكثر فاكثر على الجنرال « كانيفا » ويطلب منه توسيع رقعة الاراضى المحتلة وفي اقرب وقت ممكن ومهما كان الثمن ٠

واستاء «كانيفا » من تصرفات رئيس وزارة بلاده وبعث اليه رسالة ، شديدة النهجة اوضح له فيها بانه \_ اى كأنيفا \_ هر القائد العام ، وهـو الذى يعيش فى ميدان المعركة ولذلك فهو ادرى من غيره بما يجب عمله او اتخاذه من اجراءات ، كما انه هو المسئول الاول عن نجاح او فشل الحملة لذلك فانه يرى ان مسئولياته الكبيرة لاتسمح له بان ينفذ اوامر تصـدر اليه عن بعد وهى لاتتفق مع ظروف الحالة الراهنة فى ميدان المعركـة ولاتمشى مع واقعها .

وحاول « كانيفا » ان يرغم العرب الذن يحاصرون قواته خارج المدن باستعمال العنف والقسوة ضد الليبيين الرجودين تحت يده ، ومنح جنوده ثلاثة أيام «كارتا ببانكا» (Carat bianca) اى ورقة بيضاء داى مامعناه ان الجنود لايعاقبون على جميع التصرفات التي يقومون بها ولوكانت جرائم قنل ونهب وسلب وما شابهها وذلك اعتقادا منه أن ذلك سيؤدى الى استسلام اخوانهم المحاربين .

ولما راى ان الوحشية والقسوة والعنف لم تثمر النتيجة المطلوبة بل ادت الى العكس اذا اتضح له ان لمقاومة قد زادت قواة وعنفا : عمله الى استعمال اسلحة الاغراء والترغيب والتغرير لكى يصل بها الى النتيجة التى فشل فى تحقيقها باسلحة العنف والقسوة والوحشية ووجه نداء الى المجاهدين العرب ، هذا نصه :

« ماذا يمنعكم من الانضمام الينا · الا تهمكم الصلاة في المساجد الا تهمكم الحياة الهنيئة في منازلكم مع عائلاتكم · الايهمكم ان ترعوا مواشيكم · ألا يهمكم أن تمارسوا تجارتكم في أمان · نحن نضمن لكم كيل ذليبك ·

نحن متدينين ومن أهل الكتاب · نحن احراد وبلادنا ايطاليا دولة عظيمة ان ايطاليا العظيمة أصبحت بالنسبة لكم بمشابة الاب بعد أن أخذت أمكم وهي طرابلس الغرب ·

هلموا الينا · تعالى الوعليكم الامان · اننا نؤكد لكم انه ليس فينا من يؤذيكم اويسى اليكم او يلحق بكم اية مضرة ، انسوا الماضى وتعـــالوا ســرعة ·

هذا ونفيدكم أن حكومة أيطاليا العظيمة ستكافى كل من يسلم نفسك واسلحته \_ بندقيته وذخيرتها \_ بمبلغ عشرين فرنكا وتحسن أليه بكيس من القمع أو الشعير وذلك حسب رغبته .

ان ايطاليا الدولة العظيمة تتعهد لكم بانها ستحترم شعائركم الدينية وان تبقى على الصفة التي كان يتمتع بها رؤساؤكم الدينيون كما انها ستمنحهم رواتب شهرية لتمكنهم من الاستمرار في مهماتهم الدينية كما ستقدر زعماءكم السياسيين وتخصص لهم مخصصات مالية .

هذا عهد من ايطاليا العظيمة امام الله · والله واحد سبحانه وتعالى · فادعوه معنا أن ينير عقولكم ويهديكم الى طريق الحق والى مافيه نجاتكم وخلاصكم » ·

طرابلس ۱۹۱۲\_۱۹۱۲

القائد العام لقوات الاحتلال في طرابلس وبرقة الجنرال كارلو كانيفا



#### خلاف بَينَ مُجرِّمينٍ ...

وبينما كان الجنرال «كانيفا» ينتظر نتائج ندائه في حرقة ولهفة \_ كان \_ « جوليتى » يكاد يتميز من الغيظ على قائد قواته الغازية المعتدية ، وبعث اليه برد على رسالته التى اعتبرها غير لائقة ولا تتواءم مع أصول العلاقة التى يجب أن تسود بين رئيس حكومة واحد قواد جيوش بلاده .

وعلى اثر ذلك نشأ خلاف في وجهات النظر بين المجرمين ، المجسرم السياسي « جوليتي » والمجرم العسكري « كانيفا » وكاد يتطور الى ازمية لولا ان « جوليتي » تفادى الصدام بينه وبين « كانيفا » وفضل ان يسلك طريق اللين والمسايرة والمجاراة فبعث اليه رسالة رقيقة يدعوه فيها للحضور الى روما للتشاور معه ، على ان يتم ذلك متى اراد وسمحت له ظروفيه ولكن هذا الاخير اعتذر عن الحضور الى روما لمقابلة رئيس الوزراء بحجية العمليات العسكرية التي تتطلب حضوره في ميدان المعركة وارسل العقيد « جاردينو » (Tenente Col. Giardino) الى روما ليشرح «لجوليتي » نيابة عنه الاسباب الحقيفية التي تعرقل العمليات العسكرية وتجعلها تعشر وتتأخر

واجتمع « جوليتى بالعقيد » جاردينو الذى شرح له الاوضاع فى ليبيا شرحا وافيا طبقا الوجهة نظر الجنرال « كانيفا » وكان الشرح واضحا منطقيا حتى اقتنع به « جوليتى » وقال فى ذلك مايلى :

«لقد شرح لى «جاردينو» بوضوح تام الاوضاع العسكرية وصعوبات العمليات بشكل جعلنى اقتنع ان الانتقادات التي كانت توجه لاعماله «اى كانت لامبرر لها »

« mi spiego con grande chiarezza tale situazione militare e la difficoltà di azioni, tanto che io fui persuaso che molte delle critiche che si rivolgevano alla sua opera non erano giustificate. »

وليتفادى « جوليتى » تطور ذلك الخلاف بينه وبين « كانيفا » بشكل يؤثر على سير العمليات الحربية التى يهمه نجاحها فى المرتبة الاولى ،ولكى لاتتسع هوة النزاع بينهما فيؤدى ذلك حتما الى بعثرة القوى وتشستيت الجهود » مما تنتج عنه بطبيعة الحال ارتباكات ومشكلات قد تستغلها العارضة لاسقاط الحكومة بعث رسالة الى « كانيفا » مع رسوله «جاردينو » ضمنها جميع معانى اللطف وعبر فيها له عن مشاعر الود والصداقة واعرب له فيها عن اعتذاره عما بدر منه ، تحت قناع المجساملة وحسسن النية اذ جاء فيها انه لاينوى بأية حال التدخل فى الشئون العسكرية • وانه يترك للقائد « كانيفا » حرية التصرف وتتلخص معانى تلك الرسالة فيما يرويه « جوليتى » نفسه اذ يقول :

« لقد اوضحت للجنرال «كانيفا» اننى لا أقصد أن أصدر اليه الاوامــر وأن أدير من مكتبى العمليات العسكرية التى اترك له فيها جميع مسئوليات حرية التقدير والتصرف» •

«avevo messo in chiaro che non intendevo affatto impartirgli ordini e di dirigere dal mio gabinetto le operazioni militari, per le quali gli lasciavo con tutte le responsbilità l'intera libertà di giudizio e di azione.»

وانتظر «كانيفا » عبثا ان يجنى ثمرات ندائه ، وطال انتظاره واثر ذلك فى نفسيته تأثيرا عميقا جعله يتصرف تصرفات فيها من الهوج والغباء الشىء الكثير ، وذلك ليغطى عجزه عسكريا وفشله سياسيا ، وكانيتعجب لماذا لم يلب العرب نداء الم يعرض عليهم عروضا سخية مغرية ويتساءل فى نفسه عن الذى يريدونه بعد ان تكرم بمنحهم الشىء الكثير .

ولكن يظهر الله غاب عن ذهن «كانيفا» السفاح ان الليبيين سيواء في طرابلس او بنغازي او في اي مكان اخر من لبيا قد درسوا نداءاتــــه

وفحصوها وتبين لهم ماكانت تنطوى عليه من غدر ومكر وخداع وسؤ نية هذا من جهة كما ان الليبيين لم يرضوا ان يضعوا حريتهم موضع مساومات تباع بالمال او باكياس من القمح او الشعير من جهة اخرى .

واذا وضع ذلك « النداء » الموجه الى عرب طـــرابلس \_ والتى كانت النداءات الاخرى الموجهة الى العرب في بنغازى وغيرها من المدن الليبية لاتختلف عنه في النص والجوهر \_ تحت مجهر الفحص والتدقيق اتضع بجلاء اله \_ اى النداء \_ يرتكز على الخداع والمكر والتهــديد اوالزور والكذب وفي الوقت نفسه يدل دلالة لاتحتاج الى ايضاح على سنداجة التفــكير وسخافة التعبير .

تظهر علامات الخداع في ذلك الترغيب بالمكافات وبالوعود بالامسولة والحماية من أكل ضر واذى ، كما يكمن المكر وراء تلك الوعود المعسولة بتخصيص الرواتب للزعماء الدينيين والسياسيين وفي التعهد بحسرية ممارسة الشعائر الدينية ، ويطل التهديد برأسه البشعة من وراء صيغة الدعاء الواردة في اخر النداء وهي « ان ينير عقولكم ويهديكم الى طسريق الحق والى مافيه نجاتكم وخلاصكم » ومعنى ذلك بالتلميح الماكر المسموم الذي لايسلم نفسه وسلاحه سوف لن يجد الى النجاة والخلاص سبيلا ،

اما الكذب فانه يلف بردائه الاسرود جميع ماانطوى عليه النداء مسسن وعود ومغريات ، أذ أن الجنرال « كانيفا » في الوقت الذي كان يقطع فيه الوعود جزافا بالامن والحماية وعدم الحاق الضرر والاساءة ، كانت جسنوده ترتكب أبشع الجرائم وأكثرها وحشية ضد العرب الذين شاء حظهم العاثر أن يبقوا في المدن وفي الوقت الذي كان يعد فيه بحرية ممارسة الشعائر الدينية كان جنوده بستعملون المساجد اسطبلات للخيول والدليل عسلم ذلك ماكتبه بعض الصحفيين الاوربيين الذين كانوا يرافقون الحملة .

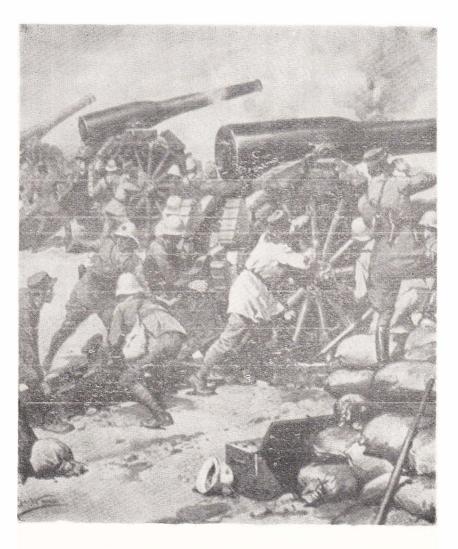

المدفعية التقيلة تقصف المجاهدين فى درنة بقنابلها الفتاكة «بريشة بلترامى»

## عضا به مجترین وسفاحین ...

جاء في بعض ما كتبه المراسل الالماني قوله « لم يفعل جيش مع عدوه من انواع الغدر والخيانة والوحشية مثل ما فعله الجيش الايطالي في ليبيا \* » و كتب المراسل السويسري : « ان كانيفا يستهين بالقوانين الحربية ويتفكر للمباديء الانسانية اذ انه يامر بقتل العرب سواء قبض عليهم في ميدان المعارك او انتزعهم من بيوتهم \*»

أما انراسل الانجليزى فلم يحتمل أن يشهد تلك الفظائع الوحشية وثار على الاوضاع وكتب رسالة شديدة اللهجة ان الجنرال «كانيفا » جاء فيها قوله انتى شاهدت الكثير من الجرائم المحجلة التى ارتكبها جنودكم ضد السكسان العزل ، نقد قتلوا الشيوخ والنساء والاطفال وفتكوا بهم في وحشية يندى لها جبين الانسانية وقد كنت آمل ان تتدخلوا وتضعوا حداً لتلك المجازر البشرية يحيث ان شيئا من ذلك لم بحصل فاننى اطلب العودة الى بلادى لاننى ارصض البقاء مع جيش لا يحق بأن يتشرف باسسم جيش لانه عصابة من المجرمين السفحين ٠

وعلى اثر ذلك امر لا كانيفا » بطرده فورا ·

هذا ولتصديق ماقاله الصحفيون تكفى الاشارةالى ما كتبه النائب البريطانى «ارنيست بنيث» (Ernest Bennet) في كتابه «مع العثمانيين في طرابلس اذ يقول:

« ا ن جرائم الجنرال « كانيفا » الدموية ستبقى من الذكريات الاليمة فسى الفوس العالم الاسلامي وستتناقلها الاجبال القادمة باشمئزاز وسنخط ، وكان ينيق بالايطالين أن يصونوا تاريخهم العسكرى المزدان بقليل جدا من اكاليل الفوز والنصر ، بعدم اقتراف تلك المذاب ع الوحشية واعمال الجبي ، »

هذا كما يدل النداء على سناجة تفكير الجنرال «كانيفا » وسطحية فهمه لحفيقة العرب اذ انه كان يعتقد انه لايهمم في الدنيا الا ان يصاوا في المساجد وان يرعوا ماشيتهم ران بمارسوا تجارتهم وان ياكلوا مايتكرم عليهم به من قمح أو شعير ، ونسى أو تناسى أن العرب يفضلون أن يصلوا احرازا في الصحراء على الرمضاء وتحت اشعة الشمس المحرفة على ان يصلوا عبيدا فوق السجاد رنى ظل المساجد وانهم لا بضحون في سبيل الحرية بالحيوانات والتجارة فحسب بل يضحون من أجلها بالدماء الطاهرة والمهج والارواح ، أما اغراؤه لهم بالقمح والشعير فقد كان مبنغ السذاجة والغفلة والغباوة اذ انه كان يعتقد ان العرب يعيشون ليأكلوا بينما الحقيقية هيأنهم يأكلون ليعيشوا ليدافعوا عنوطنهمضد يعيشون ليأكلوا بينما الحقيقية هيأنهم يأكلون ليعيشوا ليدافعوا عنوطنهمضد

وتظهر السخافة المضحكة رغم خطورة الموقف \_ فىذلك التعبير الممجوج فى صيغة النداء حيث بقول أن الطاليا اصبحت بالنسبة لليبيين بمثابة الاب لانها اجتلت بلادهم ٠٠٠

ومما لاشك فيه ان تنك الصيغة في التعبير السخيف العقيم مقتبسة من المثل العامى الذي يردده ذرو النفوس المريضة والضمائر المية من المتخاذلين الجبناء والدي يقول « اللي يأخذ أمنا بونا » ان الذي يتزوج أمهم هو ابوهمم والدي عمل العملاء والخونة واليهود عني استغلاله على الوسع نطاق في تلهيك الفترة العصيبة لتثبيط العزائم وتحطيم الهمم الشامخة •

على أية حال لم يستجب الغرب لذلك النه وبقى مهملا بما انطوى عليه من مكر وخداع وتهديد وكذب وسذاجة وسنخافة ولم يكن له أى أثر سوى الغيظ والحنق فى قنب «كانيفا» وأعوانه و





الجنرال كارلو كانيفا أول وال عام ايطالي في ليبيا

### فصللتيادة الأيطالية ...

وخشى «جوليتى» ان تزيد المناورات السياسية والدبلوماسية وربسما يرافقها ضغط، او مساومات من بعض الدول التى لها مصالح واسعة او مطامع في الامبراطورية العثمانية ونظرا لانه لا يريد باية حال قبول مبدأ الابقاء على سيادة السلطان في ليبيا ولو اسميا لان ذلك سيكون سببا في اثارة القلاقال والاضطرابات التى قد تكون نتيجتها وخيمة على السياسة الإيطانية • كما ان حلا من هدا القبيل سيقلل كثيرا من هيبة السلطات الإيطالية في ليبيا ، لان العرب سيستمرون في الاحتفاظ بولائهم للسلطان المسلم الشيء الذي سيكون مسيكون أنتيجة لتنك الاوضاع الى نفوذ سياسي سيسبب المتاعب لايطاليا ويجعلل سلطاتها مشلولة • لان وضع شعب «متأخر» كالشعب الليبي في وضع مائل تتجاذبه ثلاث سلطات قانونية لايطاليا . اسمية للسلطان، ودينية روحية للزعماء السنوسيين سيكون سببا في تدهور الامور وافلات ازمة السلطة ويجعل من الصعب بل من المستحيل • على اية حكومة ان تمارس سلطاتها •

هذا ريرى «جوليتى» فى ذلك الاقتراح خطرا اخر يمكن فى أنه متى اعترف بسيادة السلطان الاسمية سوف لن يكون فى الامكان منع العرب من انتخاب ممثلين عنهم فى برلمان اسطنبول .

ولهذه الاسباب مجتمعة التي كان « جوليتي » يعتبرها من الصعوبات التي تجلبها نصائح الاصلحاء وتدخل المحايدين ومؤامرات الاعداء عمد الى اتخاذ موقف حازم حاسم ازاء كل هذه المشاكل وذلك باستصدار مرسوم ملكي يوم ٤ نوفمبر ١٩١١ اى بعد شهر فقط من بدء الغزو ، ينص على وضع ليبيا كلها تحت سيادة ملك ايطاليا وبذلك وضع الدول الاوروبية امام الامر الواقع وقطع

الطريق امام تدخلاتها ووساطاتها المتعمقة بالابقاء على سيادة السلطان الاسمية شمال افريقيا حاجز من دولة اوروبية ثالثة لا تكون قوية بحيث لا تسول لها في ليبيا .

رعلى اثر استصدار ذلك الرسرم تعرض « جوليتى » لهجوم شديد مسدن المعارضين خصوصاً الاشترابيين الدبن اتهموه بالعمل على اطالة مدن الحرب الان ذلك المرسوم السابق لاوانه سيجعل من الصعب جدا الرصول الى تسويسة سلمية او النجاح في عقد معاهدة الصلح .

واكتفى « جوليتي » بان قال ردا على هجوم المعارضة ما يلى \_

« من هو خارج الحكومة في مثل هذه الحالات ٠ لا يعلم ما وراء الكواليس ولا برى اى سبب يدفع الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات والحكومة من الناحية الاخرى لا تستطيع الافصاح عن ذلك السبب ٠

« chi non è al governo in queste contingenze, non conoscendo i dietroscena non vede la ragione degli atti compiuti; viceversa il governo non può dirla.»

وكان هذا الرد على درجة من المكر والخداع جعلت المعارضين يعتقدون المرسوم كان بارادة ملكية وإنه تفرضه مصلحة البلاد فوافقوا عليه وسمّلاً تمكن «جوليتي» من التخلص من معارضتهم وابرز مرة أخرى انه سياسى بارع بمسك زمام الامور بيد قوية ويسيطر على الموقف سيطرة تامة •

وعلى اثر صدور ذلك اسرسوم الدي جاء في الوقت المناسب على حد تعبير دجوليتي» ـ استمرت مفاوضات الصلح ولكن على أسس جديدة تستبعد أية فكرة في الابقاء على سيادة السلطان على ليبيا مهما كان نوعها · لانه ليس في الامكان وضع بلاد تحت سيادتين في وقت واحد ·

واضطرت الدول المهتمة بالقضية الليبية للتسليم بسيادة ايطاليا على ليبيا على أساس الامر الواقع لانه أصبح من المتعذر عليها مطالبتها بالغاء مرسومها

الخاص بالسيادة «لا يمكن ان تمر بذهن احد \_ كما يقول جوليتى \_ فكرة تنازل الطالبا على المرسوم الذي أعلنت بموجبه سيادتها \_ • »

« A nessuno può ormai passare per la mente che si potesse ottenere dall'Italia la rinunzia al decreto con cui la sovranità era stata proclamata.

وتطورت الامور بعد صدور المرسوم الخاص بفرض السيادة الايطالية على ليبا واصبح موقف إيطاليا دقيقا جدا ١٠ اذ ان الدول الاوروبية رغمقبولها للامر الواقع كانت تنظر الى القضية بوجهات نظر فيها الكثير من الاختلاف والتباين وذلك لان كل دولة كانت لها ما رب تريد ان تحققها واوطار ترغب في قضائها، كما أن لتنافس بين تلك الدول وتعارض مصالحها وتشكك بعضها في البعض الاخر ، جعنها تتخذ مواقف مختلفة متناقضة، وعلى هذا الاساس كانت الحالة بعد شهر من ابتداء الغزو على ليبيا كما بلي :

۱ بریطانا تدعی الوقوف علی الحیاد ولکنها کانت تؤید ایطالیا خفیة لعدة
 اسماب اهمها :\_

أه أنها كانت ترغب في أن يكون بين مصر والمستعمرات الفرنسية فــــى شمال أفريقيا حاجز من دولة أوروبية ثالثة لا تكون قوية بحيث لا تسول لها نفسها التفكير في التوسع على حساب مصر ٠

ب» القضاء على منافسة ابطاليا لها في الشرق الادنى خصوصا في العسراق حيث ان تركيا عرضت عليها ان تمنحها امتيازات واسعة هناك ان هي تخلست عن ليبيا ٠٠٠

ج، أن الحرب مين أيطاليا وتركيا سنتنهك قوى تركيا وتجعلها أكثر أنسبياعا للمنح أنجلترا ما تريده من المتيازات في الشرق العربي •

د» ان تاييدها لايطاليا لا يخلو من دوافع اخرى هى انها تريد ان تعرقــــل وتفشل جميم مساعى المانبا المبذولة لصالح تركيا ، لكى لا تحصل الحكومــة الالمانية على امتيازات اخرى اكثر من السابقة والتى كانت تزاحم المصالـ ـــح البريطانية خصوصا فى العراق وتشكل خطرا عليها ٠

٢ فرنسا تؤيد إيطاليا في غزوها لليبيا سرا وعلانية وذلك بدوافع عاطفة
 الاخوة اللاتينية اولا • ولتسد الطريق امام مطامع بريطانيا في ليبيا •

٣- المانيا تؤيد تركيا وتبذل مساعيها لكى تنقذ من هيبتها ومركزها ما يمكن انقاذه ودلك لانها كانت تريد الاحتفاظ بها كحليفة تستغل مواردها الاقتصادية وتستثمر رؤوس الاموال الالمانية في اراضيها الشاسعة • كما انها كانست ترغب في الاستفادة منها كمخزن للطائات البشرية منمحاربين وعمال عسند اللسروم • • •

قر النمسا \_ كانت تود ان تستغل النزاع التركى الايطال فى مساوماتها للحصول على مطالب عديدة فى الامبراطورية العثمانية ، كما انه كان يهمها ان تكسر شوكة تركيا ولكن بشكل لا يؤدى الى انهيارها ، لذلك كانت تؤيد الطالبا تابيدا مشروطا ٠٠

٥ ـ روسيا \_ كانت تشجع ايطاليا بالايعاز والايحاء والتحريض لكى تغسرو تركيا ايضا لانها كانت تتمنى هزيمتها لكى تسنع لها فرصة حرية التصرف في المضايق والسيطرة على الملاحة فيها ٠

وعلى هذا الإساس وبدوافع سوء النية والغدر · تزعمت روسيا حملة الصغط على تركيا لكى ترغمها على قبول ما تمليه عليها ايطاليا من شروط · مهما كانت ظالمة ومحجفة · ·

وقام وزير خارجيتها «سازونوف» بتقديم اقتراح الى السدول الاوروبية الاخرى وهو يتلخص في النقاط التالية :

ا ــ ان الدول الاوربية تعترف ان الوصول الى احلال السلام بين ابطاليــــا وتركيا يعتبر من مصلحة اوروبا باجمعها ·

٢- وللوصول الى تنك الغاية وهى احلال السلام · يجب على الدول الاوروبية ان تقوم بخطوة جماعية لاقناع تركيا بان ضياع ليبيا اصبح امرا مفروغا منه ولارغامها على قبول الهدنة · · · ·

« un passo collettivo per convincere la Turchia che la perdita della Libia era inevitabile, e per indurla ad accettare un armistizio. »

٤ على ابطاليا ان تدرس امكانية دفع مبلغ من المال لتركياعلى سبيل التعويض

وعلى الرغم من فظاعة ذلك الاقتراح الذى فيه اجحاف كبير بحقوق تركيا وتدخل صريح فى سياستها و تعد على سيادتها لانه يهدف الى ارغامها عنوة على قبول شروط فى غير مصلحتها وتضر بسمعتها وكرامتها وانه كان موضح دراسة ومناقشات واخذ ورد بين الدول الاوروبية الكبرى و

وبادرت فرنسا باعلان قبولها لذلك الاقتراح وتاييدها له تاييدا تاميا وتبرعت بأن تكون هى التى تتولى تقديمه الى الحكومة التركية باسم جميع الدون الاوروبية ٠٠

اما بريطانيا فانها اعترضت على ذلك الاقتراح بحجة انها ترى « ان موقف تركيا يبدو سلبيا ونظرا لتلك السلبية ترى بريطانيا ان الالحاح بحرارة من قبل الدول الاوروبية ياخذ صبغة الضغط التي لا تتفق مع التزامات الحياد • » قبل الدول الاوروبية ياخذ صبغة الضغط التي لا تتفق مع التزامات الحياد • » والاعتداد المعتادة المعتادة

واصرت روسيا على موقفها بوجوب الضغط على تركيا وايدتها فرنسا في ذلك الرأى الى أبعد الحدود ، وعملت الدولتان على اقناع بريطانيا التى كان يهمها بالدرجة الاولى وقوفها الى جانبهما ، ولكن وزير خارجية هذه الاخيرة المستر «قرى » تقدم بحل وسط وهو ان تقوم الدول الاوروبية بخطوات المقترحة في عاصمتي الدولتين المتنازعتين روما واسطنبول • بحيث لا يكون هناك خروج عن معنى الحياد الصحيح • وهنا تدخل « جوليتي » واعسرب بواسطة سفير بلاده في لندن للمستر «قرى » عن اسفه لعدم استطاعته قبول الاقتراح البريطاني لانه يشجع تركيا على الاستمرار في مقاومتها اليائسة •

وبعد مناقشات طویلة بین « جولیتی» رئیس وزراء ایطالیا من جهة والمستر « قری » وزیر خارجیة انجئترا من جهة اخری عن طریق سفرائمها • انتهی الامر الی حل وسط یرضی الطرفین وهو یتلخص فی ان تقوم حکومات اوروبا بخطوتها اولا فی روما وبعدئذ تتقدم باقتراحاتها الی اسطنبول •

وتنفيذا لهذا الاتفاق تم اجراء الخطوة الاولى من قبل الدول الاوروبية في روما وقدمت ايطانيا شروطها للموافقة على عقد الصلح يوم ١٥ ــ٣ـــ١٩١٢ م٠ وتمسكت فيها بسيادتها الكاملة الشاملة على ليبيا بجميع حدودها ٠



السير ادوارد قرى، وزير خارجية بريطانيا العظمى



وبقيت الحالة في ليبيا بين المد والجزر · والنشاط والركود · الايطاليون داخل المدن يتحينون الفرصة للانقضاض على الليبين والاتراك ليبعدوهم ويوسعوا مناطق احتلالهم، والليبيون والاتراك يحاصرون المدن وينتظرون في لهفة الوقت المناسب لمهاجمة العدو داخل حصونه لطرده من المدن والالسقاء به الى البحر ليرجع من حيث اتى · ·

واشتدت وطأة الحصار على الإيطاليين وبدأ القلق يطغى على «جوليتى» انه كان يتوقع ان تحرزقواته انتصارات حاسمة لكثرتها وتفوقها الساحيق في كل شيء٠

ولما بلغ به اليأس اقصاه استدعى الجنرال « كانيفا» الى روما، وحضر هذا الاخير يوم ١٩١٢/٣/٧ وقابل رئيس الوزراء في نفس اليوم٠

وبعد بحث طويل وتبادل وجهات النظر اتفق المجرمان «جوليتي» و «كانيفا» على ضرورة احراز انتصارات حاسمة تقرب نهاية الحرب، ولتحقيق ذلك الغرض تقررت زيادة القوت العسكرية بنسبة النصف، مع زيادة عدد المدافع والرشاشات، لكى يصبح التغلب على المحاربين الليبيين امرا سهلا ويتم اخماد مقاومتهم في اقرب وقت ممكن٠

وشرح «جوليتى» للجنرال «كانيفا» الظروف السياسية القاسية التى توجد فيها ايطاليا وطلب منه ان يحقق احتلال اكبر رقعة من الارض الليبية في اقرب وقت ممكن لان ذلك يساعده على كسب انتصارات كبيرة في الميدان السياسي خصوصا وان مفاوضات الصلح لا تزال تتوقف المرة بعد الاخرى لتعاود السير في طريق معوج بخطوات قصيرة متعشرة و

واقترح «كانيفا» ان يقوم بهجومات فى جميع الجهات التى احتلها على ان تكون خاطفة عنيفة لا اسر فيها، بل قتل للجميع بدون استثناء لا للجنس ولا للاعمار وتكون هجومات ابادة وافناء تحطم مقاومة العرب والاتراك وتنزل فى قلوبهم الرعب والهلع وتثبط عزائمهم وتضعف نفوسهم وبالتالى ترغمهم على الاستسلام بدون قيد او شرط بعد ان يتضع لهم عدم جدوى مقاومتهم الانتحارية التى تؤدى بهم الى الموت والخراب والدمار و

ولم ينته مارس ١٩١٢ حتى كانت قوافل السفن الكبيرة تنزل عشرات الالاف من الجنود المدججين بالسلاح الحديث في المدن الرئيسية على الساحل الليبي تعززها البوارج والمدمرات والطرادات الليبي تعززها البوارج والمدمرات والطرادات

ويبدو أن تركيا أفاقت لغلطتها بتركها ليبيا بدون ملاح ولا ذخيرة وارملت باخرة تحمل بعض الاسلحة بنادق ولاخيرة ويقول المخبرون الايطاليون أنها كانت تتراوح بين خمسة وعشرة الاف بندقية، ووصل معها أنور بك المسلمة عين قائدا عاما للمقاومة في ليبيا٠

ولا يعنم حتى الان كيف استطاعت الباخرة التركية الصغيرة اختسراق الحصار الذى كان يضربه الاسطول الايطالى على تحركات السفن التركية من بحر «ايجه» الى الساحل الليبي ولا شك في انها كانت معجزة من عناية الخالق عز رجل .

ونظم «كانيفا» قواته التى اصبح عددها يزيد على (١٢٠) الفا، وفى نهاية يونيو ١٩٢١ اخذ يعد العدة للهجومات الحاسمة التى اتفق على القيام بها مسع «جوليتى».

وفى يوم ٢/٧/٢/ قامت قوات ضخمة تقلها عشرات السفن واتجهت، مخفورة بعدد من السفن الحربية، الى مصراتة، ووصلتها يوم ٤، وبـــادرت المدمرات التى كان يقودها امير البحر «بوريا رتشى» باطلاق نيران مدافعها على شواطىء البلاد واستمر القصف يوما وليلة، وفى ضحى يوم ٥ بدات القوات فى النزول الى الارض دون ان تعترضها اية مقاومة، اللهم الا طلقات متقطعة منآن الى آخر، وبعد الاستيلاء على قرية «قصر احمد» وهى الميناء وعلى الشواطيى المجاورة، زحفت قوات المشاة بقيادة الجنرال «كاميرانا» نحو مدينة مصراتة نفسها التى تبعد عن الشاطىء عشر كيلو مترات واحتلتها بعد معارك عنيفه يوم ٨/٧/١٩١٢/٧/٨

وفى يوم ١٩١٢/٧/٢١ قام الكولونيل «فارا» (Fara) على رأس قوات ضخمة تعززها الخيالة والمدفعية بغزو غريان، واستطاع احتلالها بعد عدة معارك ضاربة •

وفى يوم ٢٥-٧-١٩١٢ اتجهت قوات كبيرة بقيادة الجنرال «قاريونى» تحملها البواخر ونزلت على شاطىء زوارة واحتلتها بعد مقاومة بسيطة ، تـــم وسعت رقعة احتلالها حتى وصلت الحدود التونسية .

وفى يوم ١٩١٢/٨/١٥ قامت القوات الايطالية المرابطة فى درنه بهجوم عنيف قاد، الجنرال «رايسولى» (Reisoli) على المجاهدين الذين يحاصرون البلاد بغية فك الحصار وتوسيع الرقعة المحتلة، ودارت بين الفريقين معركة عنيفة استمرت يوما كاملا بدون انقطاع، كانت الغلبة فيها للمجاهدين واضطر الإيطاليون الى التقهقر والانسحاب الى حصونهم بعد أن تكبدوا خسائر فادحة والمنائر فادحة المنائر في المنائر

وفى يوم ١٩١٢/٨/٢٢ قام الجنرال «كانيفا» نفسه بقيادة حملة قوية لطرد العرب والاتراك الذين يحاصرون طرابلس واشتبك معهم فى معركة طاحنة عند «جنزور» اضطر بعدها الى الانسحاب.

وارسل «كانيفا» تقارير مفصلة ضافية عن المعارك التى خاضه\_\_\_ الى جوليتى وبالغ فى وصف الانتصارات المزعومة ، وسر «جوليتى» بادىء الامر ولكنه لما اطلع على كشوفات الخسائر فى الارواح واالاسلحة والذخائر ارت\_اع وارتعدت فرائصه لغداحتها، حتى انه على عليها فى حديث دار بينه وبين وزير خارجيته بقوله: \_ ان كل حفنة من تراب صحراء ليبيا ستكلف ايطاليا وزنها من الدماء البشرية والذهب.

وغضب «جوليتي» واتهم «كانيفا» بالرعونة والتسرع والارتجال وعدم الخبرة في الحروب الاستعمارية واستصدر امرا باعفائه من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة في ليبيا وهكذا فصل «كانيفا» يوم ١٩١٢/٨/٣٠، وقوبل في اليطاليا مقابلة القائد المهزوم.

وبعد التشاور مع القادة العسكريين قرر «جوليتى» فصل القيادة بين طرابلسوبرقة وعلى هذا الاساس عين الجنرال «رانيى» (Ragni) قائدا عاماً للقوات المسلحة في طرابلس، والجنرال «بريكولا» (Bricola) قائدا عاماً في برقة •

### لتنوسيون وتوعية الشعبّ ...

وتتابعت المعارك وتلاحقت مع تتابعها علامات الفشل في احراز النصر الحاسم بالسرعة التي كان يتوقعها «جوليتي» واعوانه ومنوا بخيبة امل كبيرة رغم تفوقهم على الليبيين والاتراك في العدد والمعدات تفوقه على الليبيين والاتراك في العدد

وفكر «جوليتي» أن المقاومة العربية ترجع في اساسها الى عنصريبين. اساسيين، يجب القضاء عليهما بقوة وبسرعة ·

العنصر الاول هو ما يقوم به الزعماء السنوسيون وانصارهم من نشاط ملحوظ في توعية الشعب وتحريضه على القتال وتشجيعه على مواصلة المقاومة -

والعنصر الثاني هو تسرب بعض الاسلحة من تركيا عن طريق البحر.

وبعد استشارة القواد استقر رأى «جوليتى» على تنفيذ خطة محكمة للقضاء على العنصر الثانى وهو تسرب الاسلحة، الشيء الذي يسهل حتما انهيار المقاومة في حالة افتقار الزعماء السنوسيين واعوانهم الى السلاح والذخيرة •

وت\_م الاتفاق بينه وبين وزير البحرية « ليوناردى كاتوليكا » (Leonardi Cattolica)على ان يقوم الاسطول الايطالى بفرض حصار شديد على بحر «ايجه» بحيث لا تتمكن السفن التركية من الاتصال بليبيا٠

وصدرت الاوامر فورا الى الاسطول بان يتـوجه الى بحر «ايجه» ليرغم الاسطول التركى على خوض معركة معه وليفرض مراقبة دقيقة على جميع الملاحة في ذلك البحر وبالتالى يضرب حصارا محكما على تركيا٠

وفى ١٩١٢/٢/٢٤ هاجم الاسطول الايطالى ميناء بيروت حيث كانت تر مو سفينتان من الاسطول العثماني، وفاجاهما باطلاق نيران مدافعه عليهما داخل الميناء فغرفتا بعد ساعة من القصف المركز •

واحتجت النمسا على ذلك الاعتداء واتهمت ايطاليا بضرب مدينة مفتوحة وحملتها مسئولية الاضرار التي لحقت برعاياها.

اما فرنسا فقد عاتبت ايطاليا معاتبة رقيقة على تصرفها ذلك ونصحتها بان تختار لها اهدافا تركية اخرى اكثر حساسية .

ولكن امراء البحر الوضحوا «لجوليتي» ان عمليات كهذه ستكون خطيرة جدا وغير مضمونة العواقب لبعد المسافة، واقترحوا احتلال بعض الجزر ولسول علمة مؤقتة لتكون مراكز تموين للاسطول •

واقتنع «جوليتي» بوجاهة رايهم، ونظرا لانه كان يريد ان يقرب الحرب من قلب تركيا نفسها ليفتح لها جبهة جديدة تشتت قواها وترعبها وتفكك اوصالها وبالتالى تعجل باستسلامها وتجعل تخليها نهائيا عن ليبيا، امرا محتوما وافق على الفكرة ونصح امراء البحر بان يعدوا له دراسة مفصلة عن الخطية ويبينوا له الجزر التي ينوون احتلالها، على ان تكون عملياتهم هذه ضربة قوية لتركيا «تفهمها انها هي ايضا، اذا اصرت على اطالة حرب تقسررت نهايتها، ستعرض نفسها الخطار اخرى خطيرة جدا » •

« per farle capire che essa pure, ostinandosi a prolungare la guerra la cui sorte era ormai decisa, si esponeva a nuovi a più gravi rischi. »

## ا قداح غيرنطيف ...

وتبين «لجوليتي» أن نقل الحرب الى بحر «أيجه» يستلزم استشارة الدول الاوربية لكى يضمن تأييدها ووقوفها الى صفه فى ذلك الاجراء العدواني، واسفرت الاتصالات التى قام بها سفرازه عن النتائج التالية :

النمسا: اعلن «اهرينتال» وزير الخارجية ان حكومة بلاده لا يمكنها السكوت على قيام ايطاليا بعمليات حربية في تركيا الاوربية لان ذلك يتعارض مم ما نصت عليه المادة السابعة من الحلف الثلاثي.

المانيا: لم تبد رأيها رسميا، ولكن سفيرها في روما نصح وزير خارجية الطاليا بصورة شخصية، للصداقة التي تربطهما ببعض، بان يقدوم الاسطول الايطالي بتسديد ضربة قوية لتركيا في «الدردنيل» لانسبه النقطة الحيوية بالنسبة لها٠

فرنسا: ايدت ايطاليا في فكرتها العدوانية تأييدا تاما واقترحت عليها بان يكون هجوم الاسطول الايطالي بهثابة ضربة قاضية تضطر تركيا على طلب الصلح وهي « جاثية على ركبتيها » •

روسیا: استدعی وزیر خارجیتها «سازونوف» سفیر ایطالیا «ملیقاری» (Melegari) وابلغه موافقة روسیا و تمنیاتها الطیبة لایطالیا بالتوفیق فی هجومها علی ترکیا فی عقر دارها «لکی تضع حدا لهوجها ورعونتها و تحطم غرورها و کبریاءها» •

انجلترا: لم تبد اى رأى ووقفت موقفا سلبيا من الموضوع.

وفى الوقت الذى كانت تدور فيه مناقشات حادة \_عن طريق السفراء\_ ببن اسان جوليانو، وزير خارجية إطاليا الكنت « برشتولد (Conte Berchtold)

الذى تولى وزارة خارجية النمسا بعد وفاة « اهرينتال» حول تفسير المسادة السابعة من الحلف الثلاثي، كان امير البحر «تاهون دى ريفيل» (Tanon) di Revel) يعد العدة لغزو بعض الجزر في بحر «ايجه» ووقع اختياره على جزيرتي «اسطامباليا» (Stampalia) و «ليمنو»

وفى يوم ١٩١٢/٤/٢٣ قام امير البحر «برسبيتيرو» (Presbitero) باحتلال جزيرة «اسطامباليا» بدون خسائر لان حاميتها استسلمت بدون مقاومة فاسرها الايطاليون وسيطروا على الجزيرة ·

وفى يوم ١٩١٢/٤/٢٤ احتل امير البحر «كورسى» (Corsi) جـزر «سكاربانتو» (Scarpanto e Cos) و«كوس» واسر جميع افراد حامياتها الذين لم يبدوا اية مقاومة •

وبعد ان استبت الامور للايطاليين في الجزر التي احتلوها ولاحسط «جوليتي» ان الدولة الوحيدة التي تعارضه هي النمسا، تشجع وامر قوات البحرية بان تحتل جزيرة «رودس» وهي اهم الجزر وبها قوات تركية كبيرة •

واستعد الاسطول الايطالي ونقل قوات هائلة من المشاة «والهدافين»معززة بالمدافع الثقيلة وفي يوم ١٩١٢/٥/٣ قام بهجوم على خليج «كاتيلا» (Catilla) واخذ يقصفه بقنابله مدة يومين وفي فجر اليوم الثالث نزلت القوات الايطالية في جهتين ،جهة تولى قيادتها الجنرال «اميليو» (Ameglio) وجهة تسول قيادتها الجنرال «فيالي» (Viale) وتمت عمليات النزول بدون اراقة دماء لان القوات التركية قد انسحبت الى الدواخل، ورحب السكان بالإيطاليين الغازين وساعدوهم على تتبع القوات التركية المنسحبة .

وفى يوم ٢٧/٥/٢٧ التحمت القوتان التركية، والإيطالية فى معركة عنيفة، دامت بضعة ساعات استسلمت بعدها الحامية التركية لانها وجمدت نفسها مطوقة من قوات العدو فى «بسيتوس» (Psitos).

وعلى اثر هذه الانتصارات المتتالية زادت اطماع الايطاليين في غزو تركيا وكبرت امالهم في تحطيمها، وقام امير البحر «ميللو» (Millo) مستعينا باحد الخونة الاتراك بمحاولة جريئة وتغلغل في مضيق «الدردنيل» مسافية كبيرة على راس المدمرات وزوارق الطوربيد وظن انه نجح في مغامرته الطائشة

وانه سيستطيع اغراق قطع الاسطول العثماني وهي راسية في قواعدها، ولكنه عندما وصل على مقربة من «شاناق» اطلقت عليه مدافع الحصون نيرانها بصورة قوية وطبقا لخطة مرسومة رسما دقيقا ومحكمة التدبير، فغرقت قطع كثيرة من الزوارق واصيبت المدمرات باضرار فادحة واضطر الى الانسحاب، وعندما خرج من نطاق النيران صب جام غضبه على الخائن التركي واطلق عليه رصاصة في اذنه اردته قتيلا وهكذا انزلت القدرة الالهية عقابها الصارم بالخائن الدنيء،

وبعد تنك العمليات العدوانية بادرت تركيا باغلاق «الدردنيل» في وجه الملاحة الدولية، فبادرت روسيا بالاحتجاج عليها واعتبرت اغلاق «الدردنيلل» خرقا صريحا للاتفاقيات المعقودة في سنوات ١٨٤١–١٨٥٦–١٨٧١ وايدتها فرنسا في ذلك الاحتجاج وطالبت من جهتها تركيا بفتح «الدردنيل» •

اما بريطانيا فقد اقترح وزير خارجيتها المستر «قرى» ان تقوم السدول الاوربية بتقديم مذكرة جماعية تفرض على تركيا فتح الدردنيل وعلى ايطاليا عدم القيام بعمليات حربية في تلك الجهة ، ورفضت روسيا الاقتراح ووصفته بانه «غير نظيف» واحتجت ايطاليا على بريطانيا وطلبت ان توجه الدول الاوربية احتجاجها الى تركيا لانها هي التي خرقت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالدردنيل وان ترغمها على الاقلاع عن عادتها في البحث عن حماية نفسها وراء بعض المصالح الاخنسسية » .

« di lasciare il sistema abituale di cercare la protezione dietro qualche interesse forestiero. »



معرکة على شاطىء بنغازى «بريشة مولينارى»

### الأُدُ رَسِى يَرِفْصِهُ لَوْسَط ...

ولم يكتف «جوليتى» بالمعارك التى تخوضها قسواته فى بحر « ايجه » وضد اللببيين والاتراك فى ليبيا ، واخذ يبحث عن جبهة اخسرى يمكنه ان يحارب فيها الاتراك ولكن بدون أن يتكبد خسائر فى الارواح ، وسنحتالفرصة عندمسلا علمل بثورة « لادريس » على الاتراك فى عسير ، وسلاع الى استغلال تلك الفرصة ، ولكنه احتار فى الطريقة التى يستطيع بها الاتصال بذلك الثائر ، وتذكر أن له صديقا لا يتأخر فى تقديم خدماته لايطاليا ، واتصل فورا بخديوى مصر ، الذى قام بالاتصالات اللازمة «بالادريسى» ونصحه بقبول المساعدة الايطالية ، وعمل على احضار مندوبين عن الثوار الى مصر ثم ارسلهم الى «مصوع» حيث تقابلوا مع مندوبي «جوليتى» ورفض مندوبو «الادريسلي» قبول العرض الايطالي الخاص بانزال قوات ايطالية فى بلادهم بحجة مساعدتهم وقالوا انهم ثار اليخلصوا بلادهم من الظلم والاستعباد العثمانى ، وليس من المنطق أن يسلموها للاستعمار الايطالي •

وتوقفت المفاوضات ، وتدخل « الخديوى » مرة أخرى وتوسط بيستن الطرفين ، وتم الاتفاق بمساعيه وضغطه على أن تزود ايطاليا الثورة الادريسية بالاسلحة وبالخبراء فقط ، واشترط الثوار ان ترسل ايطاليا خبيرا واحدا أو اثنين على الاكثر ، على ان لا يتدخل الخبير أو الخبيران في أى شيء غير فني •

وأصدر «جوليتى» أوامره بحيث يرسل الى عسير الرئيس «تشرينا فيرونى» (Ten. Rubiolo) و الله الملازم «روبيولو» (Cap. (Cerina Ferroni) على أن ينضم اليه الملازم «روبيولو» تلك المناطق الذي كان يعمل منذ مدة في حقل التجسيس طبعا وله خبرة واسعة في تلك المناطق «Tenente Rubiolo, che vi si trovara già da tempo ed aveva grande pratica di quei luoghi.»

وهكذا منحت ايطاليا «الادريسي» مبالغ طائلة من المال وأمدته بعشرة الاف بندقية .

وبعد ذلك زودته بعدة بطاريات من المدفعية مصحوبة بالفنيين في استعمال المدافع واتقان الرماية •

هذا ووضعت ايطاليا مدمرتين قرب ميناء « الحديدة» لتمنع وصول اية الحدادات للاتراك عن طريق البحر •

ولما لاحظ «جوليق» ان«الادريسي» أصبح صديقا لايطاليا حسب ادعائه طلب منه ان يستخدم نفوذه وو ماطته على الزعماء السنوسيين بحيث يكفوا عن المقاومة في ليبيا و بتحالفوا مع الايطاليين ، ووعده انه اذا ما نجح في تلك المهمة سيعمل على مساعدته بالمال والسلاح ، والرجال عند الحاجة ، حتى يحتل الاراضي المقدسة ويصبح خليفة المسلمين ، ولكن الادريسي رفض بشمم واباء ذلك العرض المسموم وألقى بوعود «جوليتي» عرض الحائط ، ونشل بينه وبين «الخديوي» سوء تفاهم لان هذا الاخير أراد أن يضغط عليه لتحقيق تلك الغامة الدنيئة السافلة ،

وغضب «جوليتى» من الموقف الذى وقفه «الادريسى» وهدد بسحب المدفعية والخبراء ولكن تهديده لم يلق أذنا صاغية ، لان « الادريسى » أفهمه عن طريق «الخديوى» أنه قبل المساعدة على أساس انها غير مشروطة ، وأن على ايطاليا أن تسحب جنودها وخبراءها متى شاءت .

وتردد «جوليتي» في تنفيذ تهديده لان الحرب في البحر الاحمر كانت تهمه كثيرا ، لانها ستكون الشرارة التي تضرم نار ثورة العرب ضد الاتراك في الجزيرة العربية ، وقرر التريث والانتظار ، ولكن «الادريسي» لم يمهله اذ طرد الضابطين «فيرواني» «وروبيولو» أولا ثم الحقهما بجنود المدفعية ولكن بدون مدافع ولا اسلحميلة •

ومن هذه المناورة الفاشلة يتضع جليا مدى خوف «جوليتى» من الزعماء السنوسيين حتى انه اراد ان يغريهم بالوعود والاموال عن طريق زعماء البحر الاحمر بعد أن فشل في محاولاته التي قام بها عملاؤه في مصر والسودان وفي ليبيا نفسيسها.



كانت ايطاليا تستغل احتجاجات الدول الاوربية الاخرى ، كالاحتجاج على ضرب بيروت بالقنابل ، واحتلال جزر « الدوديكانيز » وغلق «الدودييل » في تأليب تلك الدول على تركيا وفي تحريضها ضدها ، بحجة انه اذا كانت الدول الاوربية ترغب فعلا في عدم حدوث مضاعفات للقضية الليبية عليها ان تتفادى ذلك بالضغط على تركيا بحيث تقلع عن التفكير في مقاومة لاطائل من ورائها .

وحيث ان مفاوضات الصلح كانت تفتر مرة لتنشط بعد ذلك من جديد اصبحت الاقتراحات والعروض المختلفة ترد الى ايطاليا من دول عـــديدة وبطرق شتى ·

وفى اوائل يونيو ١٩١٢ ، نقل السفير الالمانى « مارشال » (Marshall) من اسطنبول الى لندن واجتمع بالسفير الايطالى هناك واخبره ان الباب العالى قد فقد الامل تماما من مقاطعة طرابلس ولكنه لا يستطيع الاعتراف بذلك رسميا لانه سيكون سببا فى تهشيم هيبة تركيا فى العالم الاسلامى وعرض عليه حلا للقضية الليبية وهو يتلخص فى ان تتخلى تركيا عن جميع مدن السواحل ولكن على شرط ان تبقى الكفرة وفزان مستقلتين بحيث يلجأ اليهما الليبيون الذين لايريدون البقاء تحت السيادة الايطالية .

وفى نصف بونيو ١٩١٢ قابل سفير النمسا « بالافيشينى »—Palla وزير خارجية تركيا ، عصيم بك ، ونصحه باسم الحكومـــة النمساوية بأن تعمل الحكومةالتركية على وضع حد للحرب الليبية في اقرب وقت ممكن ٠

وبعد تلك المقابلة تقدمت النمسا بحل جديد وهو يتلخص في ان تمنسح تركيا القطر البرقاوي «لخديري مصر» والقطر الطرابلسي «لباي تونسي» على ان بقوم « الخديوي » « والباي » بعد ذلك بتسليمهما لايطاليا «la Turchia cedesse la Cirenaica al Kedive dell'Egitto e la Tripolitania al Bey di Tunisi che avrebbero poi alla loro volta cedute all'Italia.»

ولكن ايطاليا رفضت هذا الاقتراح ووصفته بانه « غير عملي »

وتقدم « عصيم بك » وزير خارجية تركيا بعرض اخر وهو يتلخص في ان تعلن تركيا استقلال القطرين تحت عرش « باي » عربي ، وبعد ذلك تنسحب القوات التركية والقوات الإيطالية على ان ينشأ في البلاد حرس وطني تحت اشراف ايطاليا على ان تمهد الطريق بعد ذلك لايطاليا لتعتد اتفاقية مسلح الحكومة المحلية تضمن لها وضعا ممتازا كالذي تتمتع به فرنسا في تونس الحكومة المحلية تضمن لها وضعا ممتازا كالذي تتمتع به فرنسا في تونس والحكومة المحلية تضمن لها وضعا مازا كالذي تتمتع به فرنسا في تونس المورس والمورس المورس ال

ورفض السفير النمساوى ذلك المشروع وقال لوزير الخارجية عصيم بك انه لايستطيع عرضه على ايطاليا لانه بعيد عن الواتع ولايمكن ان يقبل من قبل الحكومة الإيطالية •

والحقيقة ان « عصيم بك » كان سياسيا محنكا ، وكان يقصد بتلبيك المناورات كسب الوقت حتى تتمكن تركيا من تنظيم امورها والقيام بعمليات مضادة لكبح جماح ايطاليا ، ولكن اموال ايطاليا وعملاءها ونفوذ صديقاتهامن الدول الكبرى كلها عوامل تدخلت ونجحت في اقصائه عن الوزارة وجاءت بالمدعو « نررادوقيان افندى »

الى منصب وزير الخارجية ، وهو مسيحى ارمنى وصــديق حميم للعميلين الايطاليين « فولبى » و «نوقارا »

واتصل « فولبى » الذى كان يقيم فى تركيا تحت حماية الحصـــانة الدبلوماسية بصفته قنصلا فخريا لصربيا ، بوزير الخارجية الجـــديد د نورادوقيان » وكان جوابه كما يرويه « جوليتى » مايلى :

« لقد لاحظ « نورادوقیان افندی » ان اول خطوة یجب اتخاذها هـــی محاولة تهدئة العرب ، الذین لم یفکر حتی ذلك الحین الا فی تحریضهم ، واقترح ان تهیء الفرصة لترکیا بان ترسل الی مقاطعة طرابلس ومقاطعة برقة بعثة تخبرهم بحقیقة الارضاع و تفهمهم ان ترکیا مضطرة لعقد الصلح .

« Noragoughian Effendi, il quale osservando che la prima cosa da farsi era di cercare di calmare gli arabi, mentre allora non si era pensato che ad eccitarli, proponeva che fosse concesso alla Turchia di inviare in Cirenaica ed in Tripolitania una missione che ii rendesse edotti della situazione e della necessità per la Turchia di venire alla pace. »

وبعد ذلك تقدمت تركيا باقتراح اخر يتلخص في ان تقنع ايطاليــــا بالسيطرة على مقاطعة طرابلس ولكن عليها ان تتنازل عن برقة · ولكن ايطاليا رفضت الاقتراح وادعت ان ليبيا باجمعها خاضعة للسيادة الايطالية وقالت انه لايمكنها إن تتنازل قيد الملة عن تلك السيادة ·

وعلى الرغم من حالة الحرب القائمة بين تركيا وايطاليا كان الجواسيس والعداد الإيطاليون يمرحون في قلب العاصمة التركيبة ويقومون باتصالات رسمية بالمسئولين الاتراك والشخصيات الكبيرة ويوجهونهم حسب التعليمات التى تردهم من روما بعد ان يغدقوا عليهم العطايا والهدايا .

وقد ساهم كثيرا في تلك الاتصالات كل من الكومندتور « فولبي » الذي كانت له شبكة واسعة من المعارف والاتصالات في الوسط التركيييي » والكومندتور « نوقارا »الذي كان يتمتع بحب وتقدير من شخصيات مهمة » « A mantenere questi rapporti avevano molto contribuito il Comm. Volpi, che aveva una larga rete di conoscenze e relazioni nell'ambiente turco e il Comm. Nogara che godeva di molta considerazione e benevolencia da parte di personaggi importanti. »

# اقراحًا وطلول ...

ومما رواه «جوليتى » ان « علجان بك » الذى كان يشغل منصب وزير العدل والذى يعتبر من الرؤوس المفكرة فى « الاتحاد والترقى » قد قرال للكومندتور « نوقارا » ما يلى :

« أن السياسيين البارزين في تركيا يتمـــنون ان يرغموا من الاحداث لعسكرية ليعقدوا الصلح ، لان الاحداث الدبلوماسية وحدها لاتكفى » « Gli uomini politici turchi più eminenti desideravano di essere forzati dagli avvenimenti a fare la pace, ma gli avvenimenti diplomatici da soli sarebbero stati a ciò insufficienti. » (Dinary Bey)

وفى ١٥ يونيو ١٩١٢ حضر المهندس « دينارى بك » (Dinary Bey) وهو تركى من ام ايطالية ، الى روما ، وطلب مقابلة رئيس الوزراء ،ولما اذن له بذلك اخبر « جوليتى » انه قادم من قبل رئيس الحكومة التركييية يستفسر اذا كان فى الامكان الدخول فى مفاوضات للصلح مع «الكومندتور فولبى ، واجابه « جوليتى » بان «فولبى» على الرغم من انه ليست له صفة رسمية الا انه يستطيع الدخو لفى المفاوضات مبدئيا •

وهكذا استطاع « فولبى » ان يقابل وزير الحربية « محمود شوكت بك » ووزير الخارجية «عصبم بك» و « حسين جديد بك» وهو من المع الساسية الاتراك و «هلجان أفندى» نائب اسطنبول ، ونائب رئيسس مجلس النواب ، وبحث معهم جميعا القضية الليبية وكيفية الوصول الى حلها •

ثم كتب الى جوليتي نتائج اتصالته هذه وهي تتلخص فيما يلي :

وزير الحربية : قال آنه لايتردد في فرض اي حل مشرف من الناحيــة العسكرية ــ متى وجد ــ لاجل احلال السلام ·

وزير الخارجية : اعترف مغطه ره الحالة بالنسبة لتركيا واعرب عـــن مخاوفها من ضياع جزر « الدريمابير » ثم اضاف اله لايؤمن بجدوى طرح

القضية الليبية على بساط البحث نمى الصعيد الدولى لان ذلك سيزيد وسدى تعقيد الامور ، روعد بان يدرس حلا يرتكز على منح استقلال اسمى لليبيا وبهذا تنتهى المشكلة بالنسبة لتركيا وعلى ايطاليا بعد ذلك ان تعالج المشكلة من ناحيتها » •

نائب رئيس مجلس النواب: تقدم بمشروع قرار \_ درسه مع « فولبى » يقضى بان تعترف تركيا بضياع ليبيا من حكمها ، على الرغم من ان ايطاليا لم تستول عليها بعد ، وعلى هذا الاساس يجب على تركيا ان تقلع عن اصرارها وعلى ايطاليا في نفس الوقت ان تقلل من مطالبها وينتهى المشروع بمايك \_ يعلن تأسيس حكومة او حكومتين في ليبيا على ان تختص ايطاليا فيها و فيهما بالمركز الممتاز ، تنشأ في البلاد قوة مسلحة \_ كالحرس الوطني \_ تكون تحت قيادة ضباط ايطاليين ، مع العلم انلايطاليين الحق في الاحتفاظ بالمركز التي احتلوها .

ورفض « جوليتى » جميع هذه الحلوال والاقتراحات على اساس انها غير عملية ولاتتمشى مع رغبا تايطاليا ، وسيادتها على ليبيا .

وعلى اثر ذلك بعث « طلعت بك » اقتراحا اخر يقضى بمنح ايطاليا مدينة طرابلس والقرى المحيطة بها ، وهكذا تستطيع ان تحصل على قاعدة حربية ممتازة تحت سيادتها الكاملة الشاملة ، وان تتمتع بامتيازات واسعة فلم حميع انحاء ليبيا على ان تترك بقية البلاد مستقلة استقلالا اسميا .

وعلى اثر رفض ايطاليا لجميع تلك العروض اقترحت تركيا ان تبعث وفدا رسميا ليجتمع بوفد رسمى ايطالى الشيء الذي جعل «فولبي » يعتقد ان تركيا اصبحت تجنع الى الصلح بصورة جدية •

ووافق « جوليتي » على ارسال الوفد واقترح الاتراك ان يتم اللقاء فسي «فيينا» ولكن «جوليتي» اصر على ان يكون الاجتماع في سويسرا ، ووافق الاتراك وحددوا اللقاء في « لوشرين » واعترض «جوليتي» مرة أخرى واقترح ان يكون في « لوزان » ووافق الجانب التركي •

وكان يبدو من تصرفات « جوليتي » واقتراحاته المضادة للاقتراحــات التركية انه يهدف الى اذلال الاتراك ومعاملتهم معاملة اشتصر للمهزوم •

وعينت الحكومة التركية اعضاء وفدها واصدرت اليهم تعليماتها التيى يجب ا نتكون اساسا للمفاوضات وهي تتلخص في منح الحكم الذاتييي لليبيا وتركها تلاقى مصيرها امام القوات الايطالية الغازية ٠

هذا وقد وافق على تعيين اعضاء الوفد وعلى الاساس الذى يجب ان تدور حول محوره المفاوضات ، كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشخصيات لامعة في عالم السياسة التركية مثل « حلمى باشا » وجميل باشا » ولكن الحكومة استقالت قبل ان تبدأ المفاوضات •

وورد بعد ذلك اقتراح اخر لايطاليا يتمضى بان تحتفظ ايطاليا بالشواطى، فقط وتترك الدواخل حرة ، ثم عدل ذلك الاقتراح بأن تستولى ايطاليا عــــلى ليبيا باجمعها مقابل تنازلها لتركيا عن افريقيا الشرقية

وفى يوم ٢-٧-١٩١٢ عينت الحكومة التركية وفدها برئاسة « سيعيد حليم باشا » رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس حزب الاتحاد والترقى وهو من اصل عربي •

وعینت الحکومة الایطالیة و فدها برئاسة النائب « بر تولینی » (Bertolini) و تقابل الوفدان فی « لوزان » بفندق « جیبون » یوم ۱۹۱۲–۱۹۱۲وفی یوم ۱۲ من الشهر نفسه تم اول اجتماع رسمی بین الوفدین . هذا و کتب سفیر ایطالیا فی سریسرا « کوکی راسی » (Cucchi Boassi)

فى وصف سعيد حليم مايلى: «ان صاحب السمو سعيد حليم باشسا، رجل نحيف قصير القامة يبلغ من العمر ٥٥ سنة تقريبا، شعره يكاد يكون كله ابيض، اما «شنبه لا يزال اسود الشيء الذي يدل على أنه يعمل برأسه اكثر من لسانه ١٠٠٠ له شخصية لطيفة دقيق فى معاملته مجامل الى اقصيى الحدود مما يدل على انه سيد اصيل يتكلم الفرنسية بطلاقة ويدخيين «سجائر» فاخرة صنعت خصيصا له وحده من مصنع التبغ الحكومي وانه يصر على ان يسمى بصاحب السمو لانه قريب «خديوى» مصر انه عضيو فى مجلس الشيوخ ورئيس بمجلس الدولة وهو بذلك عضو بحكم المنصب في مجلس الوزراء، كان من انصار العهد البائد، ولكنه تحول فورا الى العهد الجديد و

اننى اعتقد انه اختير لهذه المهمة لانه قادم كعادته الى قضاء الصيف فى « ايفيان » حيث يستأجر فيلا فاخرة ، لان صديقنا وعدونا فى نفس الوقت غنى بافراط » •

وختم « كوكى بواسى » وصفه بقوله : « على الرغم من ان صاحب السمو يمثل الحكومة التركية لكننى اعتقد انه لايمثل افكارها ولا وجهات نظرها واظن انه « طبل اجوف » لا يستطيع انجاز شيء »



منظر لاحد شوارع طرابلس الغرب سنة ١٩١١

#### مفاوضاً تالصلح المخزية ...

وبدأت المفاوضات في جو غامض تطغى عليه الكابة والبؤس لان الاتراك كانوا يشعرون بالذلة واقترح سعيد حليم باشا انه يرى ان تبدا المفاوضات على الاسس التالية: اعتبار طرابلس وبرقة مستقلتين تحت سيادة السلطان الاسمية، على ان تكون السواحل تحت السلطة الإيطالية، وهكذا تستطيع ايطاليا \_ على حد تعبير سعيد حليم باشا \_ ان تضمن لها امتيازات واسعة في ليبيا

وحاول الجانب الايطالى اقناع سعيد حليم باشا بحيث يبحث عن اسس اخرى تكون اكثر واقعية وتتلاءم مع الاوضاع الحقيقية ولكنه رفض ايسة مناقشة على غير ذلك الاساس وكأنه لم يكن في جعبته غير « الاسستقلال المذاتى » الذى بريد ان يركز عليه المفاوضات كما قال « برتولينى »

وامتعض المفاوضون الايطاليون لاصرار سعيد حليم على موقفه وعسدم تزحزحه عن مبدأ الاستقلال الذاتي ، وكان موقفه خيبة امل بالنسبة لهسم اذ انهم كانوا ينتظرون منه التساهل واخبروا « جوليتي » بان رئيس الوفد التركي الذي كانوا يظنون ان يكون اكثر تفاهما وانصياعا فوجئوا منسه باصرار غير متوقع ، وامر « جوليتي » بتأجيل المفاوضات وذلك لكي يتخذ تدابير اخرى .

واتصل « جوليتى » بخديوى مصر يطلب منه أن يضغط على سعيد حليم باشا أبن عمه ، لكى يكون لينا فى المفاوضات ويراعى المصلحة الإيطالية ولمح له بأن ايطاليا ستعرف كيف تكافئه على ذلك الصنيع .

هذا وقد علق رئيس الوفد الايطالي على موقف الاتراك في المفاوضيات بما يلي :

۱ ــ ان الاتراك يريدون فعلا عقد الصلح ، وقد اعرب سعيد حليم باشــا عن تلك الرغبة بامانة والحاح .

٢ ـ ان الذي يمنع الاتراك من السير في طريقنا يتلخص فيما يلي:

أ ـ الخوق من رد الفعل الذي سيحدث في العالم الاسلامي في حالة تخيل تركبا عن ليبا .

ب \_ صعوبة او استحالة اقناع مجلس النواب بحيث يبتلع « قرصـــا كبيرا » وهو التنازل عن ليبيا على حد تعبير « برتوليني »

ج ـ سيكون من الصعب جدا الوصول الى حلمع سعيد حليم باشا لانه احمق يتمسك بارائه الخيالية الى ابعد الحدود ·

د ـ ان فكرة منح الاستقلال لليبيا يمكن اعتبارها كسبا سياسيا بالنسبة الايطاليا لانها تعنى صراحة تنازل تركيا عن سيادتها على ليبيا ٠

و تعددت العروض وازدادت الاقتراحات ، وعرض « برتوليني » عسلى « جوليتي » حلا جديدا يرضى الطرفين على حد تعبير الاتراك وهو يتلخص في عقد اتفاقية لمدة ثلاثين سنة تقضى بان تبقى المدواخل تحت سلمادة السلطان الاسمية على ان يعين له فيها ممثلا دينيا فقط يدفع له راتبه مسن حاصلات الاوقاف ·

كما عرضت عليه فكرة اخرى وهي أن تترك أيطاليا منطقة فزان في وضع مائع ولاتحتلها ولاتفرض عليها سيادتها ، لكي يلجأ اليها الليبيون الذين لاير يدون العيش تح تالسيادة الإبطالية .

ورفض « جوليتي » جميع الاقتراحات التي لاترتكز على اسس الاعتراف بالسيادة الايطالية على جميع الاراضي الليبية ·

وبرر « جوليتى » رفضه الهذه الاقتراحات بقوله ان ايطاليا لايمكنها ان تتراجع عن مرسومها الخاص بفرض السيادة الايطالية على جميع ليبيا ،وفى حالة الابقاء على اية بقعة منها بدون احتلال ربها يقوم سبكانها بغزو تونس او مصر وهكذا تكون الحكومة الايطالية مسئولة عن تلك التصرفات بحكم القانون الدولى •

ورجع الوفدان الى مائدة التفاوض مرة اخرى ، وعمد الجانب الايطالي على

لعب ورقة « جزر الدوديكانيز ، وافهم الجانب التركى أن أيطاليا لاتفكر في التنازل عليها مادامت تركيا لاتريد وضع حد لحرب لاتجديها شيئا ·

وعلق سعيد حليم باشا على ذلك الموقف بقـوله :

« اننى استطيع ان افهم الاسباب التاريخية والمبررات السياسية التي دفعتكم الى احتلال ليبيا ، ولكن الذى لاافهمه هو مواقفكم من الجزر التي احتللتموها مؤقتا ومتى انتهت الحرب يجب ان تتركوها لترجيع تحت السيادة التركية ، ان اثارتكم المشكلة الجزر تعقد الاميور وتدل عيل انكم لم تحضروا الى المفاوضات متسلحين بحسن النية »

وبينها كانت المفاوضات تتعثر كان « جوليتى » يعمل من وراء السستار وارسل « نوقارا » الذى كان ضمن الوفدالايطالى الى المفاوضات ، الى اسطنبول ليعمل على اقصاء سعيد حلمى باشا عن رئاسة الوفد التركى ، لانه غير كفؤ للوصول بها الى النتيجة الرجوة ·

ولكن في ذلك الوقت نفسه اى اواخر شهر يوليو ١٩١٢ ستطت الحكومة التركية وتوقفت المفاوضات مرة اخرى ٠

وقد تولى الحكومة الجديدة شخصيات م نالعهد البائد « من الذين تعودو على التضحية بمصالح تركيا » كما يقول جوليتي : abituati ai sacrifizi degli interessi della Turchia.»

وكان من اعضاء الحكومة الجديدة حلمي باشا وهو من اصدقاء ايطاليا وجميل بأشا الذي يكن لايطاليا العطف والمودة ، ومن رأى الاثنين انه لا أمل في مواصلة الفتال في ليبيا ، كما ان وزير الخارجية فيها « نورادوجيان» المسيحيكان من اعز اصدقاء «فولبي» و « نوقارا ·

هذا وتختلف الاراء في تفسير اختيار « نورادوجيان » السيحي لوزار، الخارجية بالذات ، فهنالك من يقول انه جيء به بسبب تدخل الاصابييي الإيطالية التي كانت تلعب في الخفاء ٠

وهنالك من يقول آنه جيء به ليكون ، بحكم الاخوة في الدين ، اكثـــــر تفاهما وانسجاما مع ايطاليا .

اما وكيل وزارة خارجية المانيا « زيمرمان » فقد فسر ذلك الاختيار بقوله انه يعتقد ان جميل باشا وضع مسيحيا في وزارة الخارجية ليحميله وزر مسئولية الصلح وضياع ليبيا ويجعل منه \_ كبش الفداء \_ امام السرأى العام التركي .

وفي يوم ٢٨-٧-١٩١٢ انسحب سعيد حليم باشا من رئاسة الوفيد و وقفت المفاوضات الى اجل غير مسمى •

واتصل « نوقارا » بصديقه « نورادوجيان » وزير الخارجية التركية والع عليه في العمل على استئناف المفاوضات ، ووعد هذا الاخير بتقديم المساوفة الجديد الى مجلس الوزراء للموافقة عليها وتعهد بانه سيصلد الى اعضاء الوفد الجدد تعليمات دقيقة تساعد على الوصول الى نتيجة مرضية •

هذا وطلب وزير خارجية تركيا من « نوقارا » ان يقنع حكومته بحيث تقابل التسميلات التي يقدمها لها بايقاف العمليات الحربية في بحر «ايجه »

وتنفيذا لهذا الاتفاق السرى امر « جوليتى » بايقاف جميع العمليـــات الحربية في بحر « ايجه » الا انه امر بمضاعفة الجهود في ليبيا خصوصا فـــى برقـــــة .

وبر « نورادوجیان » بوعده هو الاخر ، واختار شخصین من السلك الدبلوماسی یمتازان باللباقة والدهاء وفوق هذا وذاك یتسمان بروحالتساهل نحو ایطالیا و تربطهما بها علاقات متینة ، وهما « نبی بك » الذی كان وزیرا مفوضا فی « صوفیا »و « وفرح الدین بك » وهو قنصد لم تركیا فسسسی « بودابست » و كان قبل ذلك من اعضاء السفارة التركیة بروما ·

ووصف « نوقارا » العضوين التركيين الجديدين بقوله

« انهما يمتازان بالامانة ، ويعتمدان على الصدق في كل شيء ولهما رغبة قوية اكيدة في الوصول الى الصلح مع ايطاليا التي يحبانها ويقدرانها ٠ انهما يميلان الى الغرب ويحبانه ويكرهان الشرق والشرقيين ٠ »

وقبل أن تبدأ المفاوضات مرة آخرى طلبت تركيا بواسطة سفير المانيا أن يكون اجتماع المفاوضين للصلح في اسطنبول ليتسنى لهم الوصول الى نتائج طيبة بسرعة ولكن « جوليتي » لم يلب طلبها ·



## كِلَامُضِعُ لِلُأِمْرِالُواقِي ...

ولم تمض الا بضعة ايام على تعيين عضاء الوفد التركى ، حتى ظهر ممفير المانيا في اسطنر بول « واقنهايم» (Wagghenheim) الدى خلف مارشال على تركيا وايطاليا باقتراح جديد يرمى الى حل القضية الليبية وهو يقضى بان تحتل ايطاليا كامل مقاطعة طرابلس ، على ان يعين في برقب تتمتع خديويا ، وتكون لايطاليا في برقة نفس السلطات والامتيازات التي تتمتع بها انجلترا في مصر .

ووافقت تركيا على هذا الاقتراح وثار « جوليتى » ورفضه رفضا باتا واحتج على المانيا احتجاجا رسميا وطلب منها ان تعمل على لفت نظر سفيرها بحيث لا يعود الى بذر الفتنة بالاقتراحات الارتجالية التى يتفتق عليبها فكره السياسى « غير الناضج » وفى الوقت نفسه ارسلت ايطاليا مذكرة شديدة اللهجة الى تركيا تعلمها فيها بانها لن تقبل الدخول فى المفاوضات مرة اخرى الا على اساس الاعتراف بسيادتها الكاملة الشاملة على ليبيا .

ودارت المناورات السياسية مرة اخرى ولعب سفير المانيا « واقنهايم » دورا رئيسيا فيها ، ونتيجة لذلك ابلغ « زيمرمان » وكيل وزارة خارجية النانيا سفير ايطاليا ان تركيا قد قررت ان تعرض على الطاليا حلين لاثالث لهما

الاول ان تقنع الطاليا بالسيطرة على مقاطعة طرابلس فقط اما مقاطعة برقة فتتركها لتركيا تتصرف فيها كما شاءت ·

الشاني أن توقف أيطاليا الحرب وبذلك تقتصر سيادتها على المناطقالتي احتلتها فقط وأن تقوم تركيا بمنح بقية الاراضي الليبية الاستقلال .

ونظرا لان ذلك الاقتراح لم يكن من تركيا نفسها ولا يعبر عن افكارها . بل كان من اختراعات « واقنهايم » فانها لم تتمسك به واهملته · وقابل « نوقارا » رئيس الوزراء او الصدر الاعظم ، وبحث معه اجسراءات الصلح واقترح رئيس الوزراء ان تعتمد هدنة لمدة معينة ليتمكن خلالها مسن ايجاد حل لهذه الشكلة العويصة ·

وبعد ايام قلينة اعلن رئيس وزراء تركيا ، عن طريق السفير الاناني انه مستعد للتنازل لايطانيا عن شريط يمتد على طول الساحل الليبي من تونس الى مصر ، وان يمنح العرب في الدواخل استقلالا صوريا ، الشيء السندى يجعل من السهل على ايطاليا التفاهم معهم وفرض سيطرتها عليهم اختيارا ام قســـرا .

ولكن ايطاليا رفضت جميع هذه العروض بحجة انها غير حرية بالاهتمام لانها اخلت بالشرط الاساسي وهو السيادة الايطالية الشاملة ·

وبعد أن فشلت جميع محاولات تركيا في الوصول الى حل يبقى عليها شيئا من هيبتها ويحفظ لها ماء وجهها ، خضعت للامر الواقع وارسلت مفاوضيها الى « لوزان » حيث وصلوها يوم ١٩١٢هـ ولكن ايطاليلا اقترحت ان يتم الاحتماع في مدينة « كو » (Caux) القريبة من للوزان .

وارسل « جوليتى » اعضاء وفد حكومته واوصاهم بأن يضعوا جميسه الصعوبات فى وجه المفاوضين الاتراك ، وان يتعرضوا الى موضوع جسسزر « الدوديكانيز » بقصد الارهاب ، وان يقولوا ان ايطاليا قررت ان تحسل مشكلة تلك الجزر عن طريق الاستفتاء ·

وفى الوق تنفسه اصدر « جوليتى » تعليمات الى القواد العسكريين فى ليبيا يأمرهم بمواصلة هجوماتهم على العرب لكى يحققوا اكبر عدد مسن الانتصارات ويوسعوا رقعة الاحتلال الى اقصى حد ممكن •



## ارتراعومه ليا...

وفى يوم ١٣ـ٨ـ٨ـ١٩١٢ بدأت المفاوضات فى « كو » وتقدم الجــانب التركى بثلاث اقتراحات هى :

الاول : ان تلغى ايطاليا مرسوم وضع ليبيا تحت سيادتها وان تقـــوم باحتلالها بعد ان تمنحها تركبا الاستقلال ·

الثانى : ان تحتفظ ايطاليا بالمواقع التى احتلتها على ان يعلن استقلال الاراضى الباقية ٠

الثالث : ان يعين في ليبيا « باي » وان تمارس ايطاليا سلطاتها في البلاد كما تمارسها فرنسا في تونس .

هذا وقال المندوب التركى « فرح الدين بك » ان هذه الفكرة اى تنصيب « باى » صورى ماهى الا مناورة لذر الرماد في عيون العرب •

ورفض الجانب الايطالي جميع هذه الاقتراحات على اساس انها عرضت مــــن قبل ورفضت لتعارضها مع مفهوم السيادة الايطالية •

وركدت المفاءضات عند هذا الحد ، وكادت تنتهى بالفشيل لولا اجتهاد العضوين التركيين النذين كانا يصران على حكومتهما بان تتقدم بحلول منطقية يمكن ان تقبلها الطاليا •

وفى يوم ٢٧-٨-١٩١٢ تقدم الجانب التركى بعرضين اخرين وهما : ١ - أن يمنح الاستقلال لليبيا على أن يحتفظ لايطاليا بمدينتين كبيرتين على الشاطئ •

وقال المندوبان التركيان في تفسير هذا العرض بانه في صالح ايطاليا لانها ستكون قادرة بعد انسحاب القوات التركية على اخماد اية حركةمقاومة

فى البلاد وهكذا يتم لها ما تريد ، على أن تنسحب تركيا من ذلك 'لمازق بشكل مشرف نوعا ما .

٢ ـ ان تمنح برقة الاستقلال وان تحتل ايطاليا طرابلس ٠

ورفض الجانب الايطالي الاقتراحين وهدد بمقاطعة المفاوضات اذا لم تتقدم تركيا بعروض عملية يمكن تطبيقها ·

وبعد ايام تقدم الجانب التركى بعرض اخر وهو يتلخص فى ان تتنازل تركيا لايطاليا عن ليبيا ، على شرط ان تتنازل ايطاليا لتركيا مقابل ذلك عن مستعمرتها (اريتريا) .

ورفضت الحكومة الايطالية هذا العرض الذى وصفته بانه منسبج الخيال الخصب .

ورجعت تركيا الى اتباع اساليب الترضية والخضوع ، خوفا على مصير جزر « الدوديكانيز » وفكرت فى التضحية بليبيا على امل ان تضمن اعدادة تلك الجزر اليها ، وتقدمت \_ مدفوعة بهذه العوامل \_ الى ايطاليا بعرض اخر اكثر تساهلا ،ويكاد يكون تسليما وهو يتلخص فى ان تعين تركيا « بايا » صوريا لليبيا ثم تنسحب منها وبعد مدة تخلعه ايطاليا وينتهى الامر ، وقدروى « جوليتى » ذلك العرض بقوله :

« الاتراك » يقترحون تعيين « باى » الذى سيكون ــ كما يقولون هم صراحة شبحا من القش ، وفى حالة عدممناسبته لنا ،نستطيع التخلص منه بعدشهر او شهرين على ان تحتج تركيا علينا وهكذا ينتهى كل شيء •

«I Turchi proponevano di nominare un Bey che non sarebbe stato — e lo dicevano espressamente — che un uomo di paglia del quale, se ci fosse riuscito incomodo — avremmo potuto sbarazzarci un mese o due dopo; la Turchia avrebbe protestato presso noi e tutto sarebbe finito ».





اول مقر لوزارة المستعمرات الإيطالية

## ليالاالاوسيس

هذا واتصل المسيو « ريفوال » (Revoil) وهو فرنسى من كبار رجال الاعمال فى تركيا « بجوليتى » وابلغه ان تركيا تريد ان تعرف مدى قبول ايطاليا لوساطة بريطانيا ، ولكن « جوليتى » اصر على مبدأ السيادة الكاملة وقال انه يرفض اية وساطة او مفاوضات لايكون اساسها هذا المبدأ

وبعد ذلك عرصت تركيا على ايطاليا أن تعمل على توسيط الولايات المتحدة الامريكية ولكن حتى هذا العرض قوبل من قبل ايطاليا بالفتور وعدم الاهتمام

ولما فشلت تركيا في جميع محاولاتها وتيقنت من ضياع ليبيا من يديها ارادت ان تحقق لنفسها كسبا ماديا على حساب تلك البلاد المنكوبة وهكذا تقدمت بعرض كان ابشع عروضها واكثرها دناءة وانحطاطا وهو يتلخص في ان تتنازل تركيا عن ليبيا لصالع ابطاليا على شرط أن تعطيها هذه الاخيرة سفينتين من احسن سفن اسطولها ، ولكن « جوليتي » رفض هذا الاقتراح لكى لايكون الاسطول التركى متفوقا على الاسطول اليوناني وفي هذا الصدد مقول « حوليتي » :

« لقد طلبوا منا اذا كانت ايطاليا مستعدة للتنازل لصالح تركيا كتعويض لها عن ضيات ليبيا ، على سفينتين من احسن سفن اسطولها ، واهمية ذلك الاقتراح ظاهرة واضحة حيث انه كانت تحوم في الافق علامات الحسرب البلقانية ، ونتيجة لتنازلنا ذلك ستكسب تركيا التفوق على الاسلطول اليوناني » •

« ci si chiese se l'Italia sarebbe stata disposta a cedere alla Turchia, come indennità per la perdita della Libia, due delle migliori navi della sua flotta, proposta di cui si comprende l'importanza quando si consideri che c'erano già nell'aria i primi indizi della guerra balcanica e che con quella nostra cessione la Turchia avrebbe guadagnato di colpo la supremazia sulla flotta greca. »

هذا ويبدو جليا من العروض المتتابعة واالاقتراحات المتلاحقة التي كانت تعرضها وتتقدم بها تركيا ان حكومتها \_ المؤلفة م نعناصر العصر البائد \_ كما وصفتهم الصحف في ذلك الوقت \_ كانت تريد ان تصل الى حل المشكلة الليبية باى ثمن ، لكي تتخلص منها في اقرب وقت ممكن وتلقى بمسئولية ضياع المقاطعات الافريقية على الحكومة السابقة .

هذا وبذل « جميل بك » جهودا جبارة بصفته رئيس كتلة « الحسرية » لاقناع حزب الاتحاد والترقى على توقيع اتفاقية يعترف فيها الطرفان « الحرية و «الاتحاد والترقى» بان الصلح أصبح من مصلحة الدولة، ويتعهدان بأن لا يقوما بمعارضة الجهود المبذولة في ذلك السبيل ، ولا بالتشهير بها واستغلالها في الانتخابات •

واخيرا قررت تركيا ارسال بعثات تركية عن طريق تونس لتهدىء العرب وتمهد لقبول الصلح ، ولكن حدثت مضاعفات اجبرت الحكومة على العسدول عن تلك الفكرة ، وذلك لان قواد الحاميات التركية في ليبيا ابرقوا اليها بانهم سيواصلون القتال حتى ولو وقعت تركيا الصلح ، كما أن اللجنة العربية في السطنبول قد احتجت على الحكومة واعلمتها انها ستعتبر التنازل عن ليبيا حجة كافئة لإعلان سقوط الخلافة » •

ووجدت الحكومة التركية نفسها تدور وتلف في حلقة مفرغة ، وهـــداها تفكيرها الى ارسال «رشيد باشا» وزير الزراعة ، الذي كان سفيرا لتركيا فـــي روما ، ليقابل «جوليتي» ويبحث معه الموضوع ، على ان تتم مهمته في سرية تامة

ولكن «جوليتي» كلف «نوقارا» بان يبلغ الحكومة التركية انه يوافق على قدوم «رشيد باشا» على شرط أن يكون الغرض من زيارته جديا ولا يقصد به ضياع الوقت ، وأكد أنه سوف لن يقبل الدخول في أية مفاوضات معه ما لم تكن مرتكزة على أسس الاعتراف الصريح بسيادة ايطاليا على ليبيا .

ورغم قسوة شروط «جوليتى» سافر «رشيد باشا» ووصل الى «فييــنا» وبقى فيها فى انتظار تحديد موعد له لمقابلة «جوليتى» ولكن هذا الاخير ماطل فى تحديد الموعد ، ومرت الايام واضطر «رشيد باشا» أن يزور وفد بلاده فـى المفاوضات ، التى انتقلت من مدينة « كو » الى مدينة « اوشى» وأعلن هناك ــ

محاولا استرداد اعتباره \_ انه اصبح غير مستعد لزيارة «جوليتى» فى أيـــة بلدة ايطالية على أنه يوافق على مقابلته خارج ايطاليا اينما أراد •

وعلى أثر ذلك التصريح فكر «جوليتي» أن «رشيد باشا» ربما سيعمل على عرقلة المفاوضات لكسب الوقت ·

وعمل احد اعضاء الوفد الإيطالي وهو « فوسيناتو» وعمل احد اعضاء الوفد الإيطالي وهو « فوسيناتو» الذي تربطه «برشيد باشا» صداقة عائلية عندما كان سفيرا في اليطاليا ، وأغراء حتى علم منه حقيقة المهمة التي جاء من أجلها وهي تتلخص في «انه ليست لهمهمة أخرى سوى التوسيل «لجوليتي» باسم المصالح العليا للامبراطورية العثمانية» • Reschid pascia non aveva altra missione se non implorare Giolitti a nome dei supremi interessi dell'Impero Ottomano.»

وفكرت ايطاليا في استعمال الضغط على تركيا عن طريق التهديد والوعيد ووجهت اليها مذكرة سلمت الى وفدها في «اوشي» وجاء في المذكرة ما معناه كما جاء على لسدان «جوليتي» :\_

« ان صبر ناوانتظار نا لهما حد ، واننا غير مستعدين لنك\_ون اداة الاعيبهم الى أجل غير مسمى » •

و تقول المذكرة انه في حالة عدم توقيع الاتفاق السرى خلال ثمانية ايام ، أي قبل يوم ١٠ـ١٠١١٠١ ، فإن إيطاليا ستقطع المفاوضات وتحتفظ لنفسها محربة التصرف» .

هذا وهددت ايطاليا في مذكرتها انها ستستأنف عملياتها الحربية ضدة تركيا بقوة وعنف وضراوة ، ليس في ليبيا فحسب بل في كل مكان حيــوي بالنسبة للامبراطورية العثمانية ٠

وكان للمذكرة الايطالية اثر عميق في الاوساط التركية ، حتى أن رئيس وزراء تركيا ابرق الى وزير الزراعة رشيد باشا يأمره بان يعمل على مقابــــــلة «جونيتي» اين ومتى أراد •

وصرح رشيد باشا للوفد الايطالى ان حكومته ترغب صادقة في الوصول الى عقد الصلح وانها ربما انتهت من ذلك منذ مدة لولا ان شيخ الاسلام يعارض

معارضة شديدة فى ذلك ويختلف فى الرأى مع رئيس الوزراء جميل باشا فى هذا الصدد ، بل انه يتهمه بالجبن والتخاذل والخيانة •

والحقيقة التي لا يمكن انكارها ان الجبن والتخاذل والاستخذاء كانست كلها من صفات المسئولين الاتراك في المفاوضات ، كما ان موقفهم لا يخلو من الشوائب التي تثير الشكوك والريب في ان هنالك عدم اخلاص لنقضية الليبية مما يبعث على الاعتقاد ان التواطؤ مع العدو والخيانة قد لعبت دورا كبيرا في تسيير السياسة التركية في طريق معوجة ملتوية تنتهى الى خدمة مصلحقة الطاليا بصورة مباشرة او غير مباشرة و بقصد او بغير قصد ٠

أما الاتفاق السرى الذى تشير اليه المذكرة فهو الحل الذى املاه الوقد الايطالي على الوقد التركي وهو يتلخص في النقاط التالية :\_

- ا ـ أن يوقع السلطان على «فرمان» يمنح الاستقلال التام لليبيا ، ولكن من ناحية واحدة ، أى ان تركيا هي التي تعترف بذلك الاستقلال فقط ، وان يعين اله ممثلا دينيا فيها وهو «شمس الدين بك» •
- ٢ ان تصدر ايطاليا مرسوما بتأكيد سيادتها على ليبيا وتعلن فيه العيفو
   العام على جميع المحاربين العرب •
- ٣- أن يصدر السلطان ارادة من الباب العالى تقضى باجراء اصلاحات جذرية لنظام الحكم في جزر الدوديكانيز المحتلة من ايطاليا •
- ٤- يجب أن يتم انسحاب جميع القوات التركية من ليبيا قبل أن تنسحب القوات الإيطالية من جزر الدوديكانيز .
- ٥- يمنع على تركيا منعا باتا ارسال اسلحة او مساعدات الى العرب في ليبيا



## توقيعُ معَا هَدُ الْعَلَى ...

وفى يوم ١٩١٢-١٠١١ اجتمع مجلس الوزراء التركى ليقر معاهدة الصلح مع ايطاليا ، ولكن مظاهرة كبيرة قامت أمام الباب العالى وهتف المتظاهرون فيها بوجوب استمرار الحرب لتخليص ليبيا من الاستعمار الايطالى ، كما هتــفوا ايضا بسقوط الحكومة التي ركعت أمام العدو وتريد أن تصالحه على حساب كرامة تركيا وشــرف جيشها .

وكتب «نوقارا» الى «جوليتى» يخبره أن الحكومة التركية رغبت وترغب وستظل ترغب فى الصلح ، ولكن صعوبات جمة تعترض طريقها ، ويطلب منه امهال تركيا يوما أو يومين بعد انتهاء المدة المحددة لاستئناف العمليات الحربية ضييدها .

وفى يوم ١١-١٠ـ١٩١٢ وافقت الحكومة التركية على الاتفاق بعد أن الجرت عليه بعض التعديلات الطفيفة وهي :\_

ان يتم انسحاب القوات التركية بعد المصادقة على اتفاقية الصلح من قبل مجلس النواب •

٢- استبعاد الشرط الخامس وهو منع ارسال الاسلحة والمساعدات الى
 العرب في ليبيا •

وأبرق «جوليتي» الى وفده بان يرفض رفضا باتا تلك التعديلات وأن لا يقبل ولا مجرد بحثها •

وطلب الوفد التركى امهاله مدة مقبولة ليبذل جهموده لاقناع حكومته بالموافقة على الاتفاق بنصه الاصلى ، ووافق «جوليتى» على تمديد مدة انذاره الى يوم ١٥-١٠-١٩١٢ ، ولكنه في الوقت نفسه اصدر اوامره الى أمير البحر «اميريو داستى» (Viale)

بأن يتحركا باسطولهما ويقتربا من الاراضى التركية ، الاول قرب «ازمـــير» والثاني تجاه «سالونيك»

وفى ليلة ١٤ـ١٠ـ١٩١٦ وردت تعليمات الى الوفد التركى من الباب العالى بان يوقع الصلح ·

وهكذا تم التوقيع على الاتفاق المبدئي للصلح يوم ١٠١٠\_١٩١٢ عسند الساعة السادسة مساء • وفي نفس تلك الليلسة أصدر « جوليتي » أمره الى جيوشه بأن توقف العمليات الحربية •

وفى يوم ١٩١٨-١٩١٢ وقعت وثيقة الصلح فى مدينة «اوشى» رسميا، وفى نفس ذلك اليوم استصدر «جوليتى» مرسوما بانشاء وزارة للمستعمرات وعين «برتولينى» وزيرا لها ٠

وعلى اثر توقيع معاهدة الصلح اعترفت الدول الاوربية بسيادة ايطاليا على ليبيا بصورة رسمية ، وكانت أول الدول المعترفة بذلك روسيا اذ اعترفت يوم ١٦-١-١-١٩١١ ، وتلتها النمسا والمهاليا وتلتهما فرنسا يوم ٢٠ من الشهر نفسه ٠

وفى يوم ٢٢-١٠-١٠ ارسل الجنرال تاسونى (Tassoni) الله يوم ١٩١٢-١٠-١٠ الله و المعسكر الاتراك فى الزاوية الغربية التركية من اسلحتها وقد تم ذلك بدون أدنى مقاومة ٠





هل تركبا تعتبر مسئولة عن المأساة التي حدثت في ليبيا ؟

لقد وقفت علامة استفهام هذا التساؤل في رأس المفكرين والمتبعسين لمجرى الحوادث ، تدور بهم في دوامة تنتهى بهم غالبا الى نقطة البداية ويضيع منهم التفكير وترتسم امامهم علامة الاستفهام مرة اخرى بشكل اكبر وأكشر الحاحا بحثاً عن الحقيقة وانتظارا للحل .

يقول المحابون لتركيا انها كانت معذورة فى تخليها عن ليبيا لانها تعرضت لضغط الدول الاوربية الكبرى التى تفكر فى اقتسام امبراطوريتها ، وكان عليها ان تضحى بقسم لتستطيع المحافظة على القسم الاخر ، كما يجدون لها مبررا اخر فى المشاكل الداخلية والخارجية التى تعرضت لها .

ولكن الاعدار التي يلتمسها المحابون لتركيا والمبررات التي يبررون بها موقفها من القضية الليبية لا تكفى لتبرئتها من المسئولية في ضياع ليبيـــــا ووقوعها فريسة تحت وحش الاســـتعمار الايطال .

ان الاحداث التاريخية تشير الى دمغ تركيا بالمسيئولية المباشرة وغير المباشرة في المأساة الليبية ، وذلك للاسباب التالية :

۱ لم تعامل تركيا ليبيا معاملة الأيالات العثمانية الاخرى التي كانت تتمتع بامتيازات خاصة تجعلها صاحبة حكومة محلية واستقلال داخلي كما كانت الحال في الجزائر وتونس ومصر ، بل كانت تعتبرها مستعمرة بمعنى الكسيسلمة .

- ٢ كانت الحكومة العثمانية تدير ليبيا بواسطة ولاة قساة لا هم لهم الا جباية الضرائب ولو عن طريق القوة والعنف والقسوة والظلم والعدوان
- ٣- لم تهتم تركيا أبدا بانشاء جيش محلى من الليبيين كما انها لم تفكر قط بتوفير وسائل الدفاع عن البلاد.

كانت ليبيا بالنسبة لتركيا مستعمرة بمعنى الكلمة وبقرة حلوبا تأخذ منها أكثر مما تعطيها ويستغلها ولاتها أبشع استغلال ، وكانت تستعملها منفى للسياسيين المغضوب عليهم والخطرين على أمن الدولة أو المشكوك في ولائسهم لنسسسطان .

ونتيجة لتلك السياسة العقيمة بقيت ليبيا متأخرة بكل ما في هذه الكلمة من معانى ، وبقى سكانها يعانون من الظلم والاستبداد وفساد الحكم أكثر مما كانوا يعانون من الفقر وشظف العيش ·

هذه مسئوليات تركيا قبل بداية الكارثة أما مسئولياتها الاخرى في الميدانين السياسي والعسكري فهي ظاهرة جلية لا تحتاج إلى ايضاح إذ انها:

- العنوانية وتخاذلت أمام نوايا ايط\_\_\_اليا الاستعمارية وخضعت لارادتها العنوانية الشيء الذي شجعها على الاستمرار في تنفيذ مشروعها الاجرامي في جرأة وتصميم .
- ٢- كانت تسعى بكل الوسائل لتستجدى عطف ايطاليا وتتوسل اليها بحيث لا تعلن عليها الحرب وتعدها مقابل ذلك بتلبية جميم رغباتها بصورةودية •
- ٣ـ كانت تنوى التضحية بليبيا لاسترضاء ايطاليا والدول الاوربية الاخـرى
   حرصا منها على صيانة امبراطوريتها من الانهيار والاضمحلال .
- كانت تتبع سياسة الخضوع والاستخداء في سبيل الوصول الى التسوية السلمية مهما كانت مجعفة بحقوقها ومهينة لشرفها وماسة بكرامتها .
- ٥- كانت تساوم على القضية الليبية لتحقق لنفسها مكاسب سياسية أو مادية ٠
- آ رضيت على نفسها أن تركع وتطلب الصاح خاضعة خانعة بعد يومين فقط من أعلان الحرب وقبل بداية الغزو مما كان له أثر سيء على المقاومة وهذه عموميات مجردة ولكنها أذا فصلت تفصيل دقيقا أشارت قائلة بصراحة أن مسئولية احتلال ليبيل من قبل الإيطاليين الغزاة تقع بكاملها على تركب

## فهرس محتويات الكشاب

| حه رقم | صف |   |          |   |   |   |   |                                        |
|--------|----|---|----------|---|---|---|---|----------------------------------------|
| 1      |    |   | ٠        | ٠ | ٠ | 4 | ٠ | من وزارة الانباء والارشاد ٠            |
| ٣      |    | * | ٠        | + | + | + | • | دةدمة                                  |
| ٦      |    | + | *        | * | * | * | ٠ | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٩      | *  | * | *        | ٠ | * | * | ٠ | متى نشأت فكرة الغـزو ٠                 |
| 17     | ٠  | * | ٠        | ٠ | + | * | * | فرسان الاستعمار الثلاثـة               |
| 1 2    | *  | * |          | + |   | + | * | سياسة الايدى النظيفة •                 |
| 1 V    | *  | + | ٠        | + | ٠ | * | ٠ | هزيمة الفارس الاول •                   |
| ۲.     | *  | + | *        | + | * | ٠ | ٠ | لا قدوة بغير تسلط ٠٠٠                  |
| 70     | *  | + | *        | ٠ |   | * | * | خيبة امل ،، واصرار ،، •                |
| 44     | +  | * | *        | + | * | ٠ | * | انتهازیة ،، وغید ،،                    |
| hh     |    | * | +        | 4 | ٠ | + | * | ففسحــة ،، وانتحــاد ،،                |
| 40     |    | + | *        | * | * | 4 | • | شراء الذمم والضمائر ،، •               |
| 44     |    | * | *        | + | * | * | ٠ | خطـة في ثلاثـة مراحـل                  |
| 27     |    | * | *        | * | • | * | * | الدعاية المسمومة • •                   |
| ٤V     | +  |   | *        | * | * | * | * | فيتنسة النبيذ ،، ٠                     |
| 0 +    | 4  | 4 | +        | * | * | + | 6 | تجميد نشاط الجواسيس                    |
| 00     | ٠  | * | <b>*</b> | + | * | * | * | احياء الفكرة الاستعمارية ،،            |
| Vo     | *  | * | +        | 4 | + | + | ٠ | سنية الآلام والاحسزان                  |
| 09     | 4  | + | Φ        | * | + | * | ٠ | اعمال ،، ونتانيج ،، ٠                  |
| 74     | •  | * | <b>*</b> | * | * | * | + | الجواسيس في قلب تركيا ،،               |
| 29     | •  |   | ٠        | * | ٠ |   | + | اللسون شعمان                           |
| ٧.     | *  | * | *        |   |   |   | Ф | محساولة فاشلسة ،،، ٠                   |
| VY     |    | * | *        | ٠ | * | * | * | نصمحتة وغيدن                           |
| Vo     |    |   | *        | + | * | * | • | عبقرية في التضليل ،،                   |
| V9     |    | + | *        |   | 4 | * | 4 | السنوسية عقبة كاداء ،،                 |
|        |    |   |          |   |   |   |   |                                        |

| حه رقم | صف |   |   |   |   |     |                                              |
|--------|----|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------|
| ۸١     | ٠  | ٠ | • | • | • | •   | بين المطرقة والسندان ،،                      |
| ۸٥     |    | • | ٠ | ٠ | • | ٠   | الاستعدادات العسكرية ٠٠٠                     |
| 91     |    |   |   |   |   |     | التمهيد الدبلوماسييي ،، •                    |
| ٩٤     |    | • | ٠ | • | • | •   | حريسة التصسرف ،، • •                         |
| 99     | •  | • | • | • | • | •   | اعتــراض ودی ،، ۰ ۰ ۰                        |
| 1.1    |    |   |   |   |   |     | نشاط الجاسوسية ومؤامراتها .،                 |
| 1.4    |    |   |   |   |   |     | وسيلة تنفيذ الارادة الالهيـــة،              |
| ١٠٥    |    |   |   |   |   |     | خدیوی مصر یت <b>دخ</b> ل ،، ویفشــل          |
| ١٠٧    |    |   |   |   |   |     | الانكار المشمئوم ،، • •                      |
| 117    | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | يسأس تركيسا وتخاذلها ،،                      |
| 117    | •  | • | • | • | • | ٠   | تركيا تستجدي الصلية •                        |
| 177    | •  | ٠ | • | • | ٠ | •   | تعيـة العديد والنار ،،                       |
| 179    | •  | ٠ | ٠ | • | ٠ | •   | نسده ساذج ،، ۰ ۰ ۰                           |
| 177    |    |   |   |   |   |     | خــلاف بين مجرميــن ،، • •                   |
| ۱۳۷    | •  | • | ٠ | • | • | • . | عصابة مجرمين وسفاحيـــن .،                   |
| 121    |    |   |   |   |   |     | فرض السيادة الإيطالية ،، •                   |
| 189    | •  | ٠ | ٠ | ٠ | • | •   | مد وجنزر ،، ۰ ۰ ۰ ۰                          |
| 107    |    |   |   |   |   |     | السنوسية وتوعية الشعب،،                      |
| 101    | •  | • | ٠ | • | • | •   | اقتــراح غيــر نظيف ،، ٠ ٠                   |
| 109    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | • | •   | الادريس يرفض التوسط ،،                       |
| 171    | •  | ٠ | • | • | ٠ | ٠   | تقسيم ليبيا ،، • • •                         |
| 178    |    |   |   |   |   |     | اقتراحات وحلول ،، ٠٠٠                        |
| 179    |    | • | • | • | • | •   | مفاوضات الصلح الخزيـة ،، •                   |
| 170    |    | • | • | • | ٠ | •   | نر كيا تخضع للامر الواقسع ،،                 |
| ۱۷۷    |    |   |   |   |   |     | اريتريا عوض ليبيا ٠٠٠٠ .                     |
| 141    |    | • | • | ٠ | • | ٠   | لیبیا تساوی سفینتین ،، • •                   |
| ١٨٥    |    | • | • | • |   |     | توقيع معاهدة الصلح ،،                        |
| 119    |    | • | • | • | • | •   | مسئ <b>ول</b> يــة تركيـــــا ،،     •     • |



خليفة عبد المجيد المنتصر

- 🕡 تاريخ الميلاد ٥-١ ١٩١٩ طوابلس
- 🕡 تعلم في الدارس الابتدائيـــة العربية والثانوية المختلطة
  - 🕡 درس تالات سنوات بجامعة نابولي •
  - 🕡 دبلوم معلم ـ دبلوم مترجمه خبير .
- وعمل علما ومترجما \_ ومحررا في اذاعة طرابلس الغرب في عهــــد
- اعتقل في العتقل الحربي ٣٠٣ لاسباب سياسية في عهد الادادة البريطانية •
- عمل سكرتيرا عامــا لقيــادة البوليس في المنطقة الشرقية فـــى
   عهد الادادة البريطانية ٠
  - في عهد الاستقلال ٠
- عمل ضابط اتصال فى المصالح المستركة الليبية الامريكية للشئون
   الثقافية ووسائل التعليم السمعــــىالبصرى •
- و عمل في ادارة شئون الموظفيين ثم سكرتيرا للجنة الخدمة المدنية
  - سكرتيرا لوزير الدفاع ٠
  - 🕡 عمل في مصلحة الجمارك كبيسر ضباط لشبئون التنمية •
  - عمل سكرتيرا بالسفارات الليبية بالقاهرة وجدة وفورت لامى •
- عمل مستشارا بوزارة الخارجية لشئون العلاقات الثقافية والانتدابات

حاليا يعمل مستشارا بسفارة الملكة الليبية بالقاهرة •